# القول المفيد على كتاب التوحيد

الجزء الثاني

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

دار الثريا للنشر

### <u>بسم الله الرحمن الرحيم</u>

### ☐فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون □

الاستقصاء : طلب السقيا ، كالاستغفار : طلب المغفرة والاستعانة : طلب المعونة ، والاستعاذة : طلب العوذ ، والاستهداء : طلب الهدايا ، لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب ، وقد لا تدل على الطلب ، بل تدل على المبالغة في الفعل ، مثل : استكبر ، أي : بلغ في الكبر غايته ، وليس المعنى طلب الكبر ، والاستسقاء بِالْأَنُواءِ ، أَيْ : أَن تطلب منها أَن تسقيك .

والاستسقاء بالأنوار ، أي : أن تطلب منها أن تسقيك .

وَالاستسقاء باللَّانواء ينقسم إلى قسمين :

القسم الَّأول : شرك أكبر ، وله صورتان :

الأولى : أن يدعو الأنوار بالسقيا ، كأن يقول : يا نوء كذا ! اسقنا أو أغثنا ، وما أشبه ذلك ، فهذا شرك أكبر ، لأنه دعا غير الله ، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر ، قال تعالى : ١ ومن يدع مع الله إلها أخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رِبه إنه لا يفلح الكافرون 🏿 [المِّؤمنوِّن : 17 ] ، وقال تعالى : ١ وأن المساجد لله فلا تدَّعو مع الله أحداً 🏾 [الجن : 18] ، وقال تعِالي : 🗈 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين 🏿 [يونس : 106].

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير

الله ، وأنه من الشرك الأكبر.

الثانية: أن ينسب حُصول الأمطار إلى هذه الأنوار على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها ، فهذا شرك أكبر في الرَّبوبية ، والأول في العبادة ، لَأَن الْدعاءُ من العبادة ، وهو مُتضمن للشرك في الربوبية ، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي

القسم الثاني

شرك أصغر ، وهو أن يجعل ُهذه الأنواء ِسسبباً مع اعتقاده ِأن الله هو الخالق الفَاعلُ ، لَأَنْ كُلُ مَن جعل سَبباً لم يَجعلهُ الله سبباً لا يوجيه ولا بقدرة ، فهو مشرك شركاً أصغر

## وقال الله تعالى 🏿 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 🖟 الواقعة

مفعولين : الأول : ۥ**رزق** اً، والثاني ا **أن ا** ، وما دَخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان ، **والتقدير :** وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو

والمعنى : تكذبون أنه من عند الله ، حيث تضيفون حصوله إلى

**قوله : ارزقكم** الرزق هو العطاء ، والمـراد به هنا : ما هو أعم من المطر ، فيشمل معنيين :

الأول : أن المراد به رزق العلم ، لأن الله قال : ا فلا أقسم بمواقع النجوم \* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم \* إنه لقرآن كريم \* في كتاب مكنون \* لا يمسه إلا المطهرون \* تنزيل من رب العالمين \* أفبهذا الحديث أنتم مدهنون \* وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون [ [ الواقعة : 75-83] ، أي : تخافونهم فتداهنونهم ، وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به ، وهذا هو ظاهر سياق الآية .

الثاني: أن المراد بالرزق المطر ، وقد روي في ذلك حديث عن النبي الكنه ضعيف الله الله الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : أن المراد بالرزق المطر ، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواءاتا ، وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسباً للباب تماماً .

والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة تحمل عليهما جميعاً ، وإن حصل بينهما منافاة

طلب المرجح .

ومعنى الآية : أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد ، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم ، والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها ، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك ، سواء قلنا : المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض ، أو قلنا : إن به القرآن الذي به حياة القلوب ، فإن هذا من أعظم الرزق ، فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب ؟!

واعلم أن التكذيب نوعان :

أحدهما : التكذيب بلسان المقال ، بأن يقول هذا كذب ، أو

المطر من النوء ونحو ذلك .

والْثاني : التكذيب بلسان الحال ، بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقداً أنها السبب ، ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوماً ، فقال : " أيها الناس! إن كنتم مصدقين ، فأنتم حمقى ، وإن كنتم مكذبين ، فأنتم هلكى " . وهذا صحيح ، فالذي يصدق ولا يعمل أحمق ، والمكذب هالك ، فكل إنسان عاص نقول له الآن : أنت بين أمرين : إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية ، أو مكذب ، فإن كنت مصدقاً ، فأنت أحمق ، كيف لا تخاف فتستقيم ؟! وإن كنت غير مصدق ، فالبلاء أكبر ، فأنت هالك كافر .

وعن أبى مالك الشعري رضى الله عنه ، أن رسول الله [ قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالإكساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة " .

قُوله : "من أمر الجاهلية " . أمر هنا بعنى شأن ، إي : من شأن الجاهلية وهو واحد الأمور ، وليس واحد الأوامر ، وليس الأوامر ، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء . وقوله: " من أمر الجاهلية ". إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير ، لأن كل إنسان يقال: فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب ، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ، ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية ، فالغرض من الإضافة هنا أمران:

1- التنفير .

2- بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان ، إذ
 ليست أهلاً بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها ، فالذي
 يعتني بها جاهل .

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة ، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله ، ولهذا يسمون بالأميين ، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ، نسبة إلى الأم ، كأن أمه ولدته الآن . لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم ، قال تعالى :

∐ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين □ [آل عمران : 164 ] ، فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور السامية :

1- يتلو عليه آيات الله .

2- ويزكّيهم ، فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها .

3- ويعلمهم الكتاب .

4- والحكمة .

هـذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الـدنيا بواحـدة منها لوزنتها عند من يعـرف قـدرها ، ثم بين الحـال من قبل فقـال وإن كـانوا من قبل لفي ضـلال مـبين و (إن هـذه ليست نافية بل مؤكـدة؛ فهي مخففة من الثقيلــة، يعني: وإنهم كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين.

إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة ، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم . فجهلمم شــامل للجهل فى حقــوق الله وحقوق عباده ، فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله ، ويقتل أحدهم أبنته لكي لا يعير بها ، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر .

واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع ، بأن يكون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع ، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة ، والثاني عند أخرين ، والثالث عند أخرين ، والرابع عند أخرين ، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة ، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعاً ، إنما الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك ، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق أ ، والمراد بهذا الخبر التنفير ، لأنه أن يؤخذ بها ، كما قال أ " التركبن سنن من كان قبلكم اليهود

والنصارى  $\Box^{1}$ , أي : فاحذروا ، وأخبر  $\Box$  : " أن الطعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله "  $\Box^{2}$ , أي : بلا محرم ، وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقراراً له شرعاً .

قولَه َ"**أمتي ً**" أي : أمة الإجابة .

قوله : " **الْفخر بالأحساب** " . الفخر : التعالى والتعاظم ، والباء للسببية ، أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه .

والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك ، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة ، فيفتخر بذلك ، وهذا من أمر الجاهلية ، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالى والتعاظم ، والمتقي حقيقة هو الذي كلما أزدادت نعم الله عليه ازداد تواضعاً للحق وللخلق .

وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية ، فلا يجوز لنا أن نفعله ، ولهذا قال تعالى لنساء نبيه [] : [ولا تبرج الجاهلية الأولى [] [الأحزاب : 33 ] ، وأعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية ، فهو مذموم ومنهي عنه .

قوله : " **الطعن فى الأنساب** " . الطعن العيب ، لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون فى الجسد ، ولهذا سمي العيب طعناً .

**والأنساب :** جمع نسب ، وهو أصل الأنسان وقرابته ، فيطعن في نسبه كأن يقول : أنت ابن الدباغ ، أو أنت ابن مُقطَّعة البظور – وهى شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء - .

قوله : " والاستسقاء بالنجوم " ، أي : نسبة المطر إلى النجوم مع أعتقاد أن الفاعل هو الله - عز وجل ، أما إن أعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر ، فهذا شرك أكبر مخرج من المللة .

قُولُه : " والنياحة على الميت " . هذا هو الرابع ، والنياحة : هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصداً ، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح ، كنوح الحمام .

والندب : تعداد محاسن الميت .

والنياحة من أمر الجاهلية ، ولابد أن تكون في هذة الأمة ، وإنما كانت من أمر الجاهلية : إما من الجهل الذي هو ضد العلم .

أو من الجهالة التي هي السفة ، وهي ضد الحكمة .

وإنما كانت لأمور ، هي :

1ً- أنها لا تزيد النائح إلَّا شدة وحزناً وعذاباً .

2- أِنهَا تسخَطِ من قَضاء الله وقدره وأعتراض عليه .

3- أنها تهيج أحزان غيره .

وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله - وهو من علمائنا الحنابلة -أنه خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم ، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال : ايا أيها العزيز إن له شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه آنا نراك من المحسنين الله ايوسف : 78 ] ، فقال له ابن عقيل رحمه الله : إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان ، وليس لتهييج الأحزان .

4 - أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ، ولا يرفع ما نزل .

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو أمرأة . لكن الغالب وقوعها من النساء ، ولهذا قال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها " ؟ أي : إن تابت قبل الموت ، تاب الله عليهما ، وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة ، وأن الحسنات لا تمحوه ، لأنه من كبائر الذنوب والكبائر لا تمحي بالحسنات ، فلا يمحوها إلا التوبة .

وقال : " النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " . رواه مسلم الت

قوله " تقام يوم القيامة " . أي تقام من قبرها . قوله " وعليها سربال من قطران " وعليها سربال من قطران " والشربال : الثوب السابغ كالدرع ، والقطران معروف ، ويسمى " الـزفت " وقيل : إنه النحاس المذاب .

قوله: " **ودرع من جرب** " . الجرب : مرض معروف يكون فى الجلد ، يؤرق الأنسان ، وربما يقتل الحيوان ، والمعنى أن كل جلدها يكون جرباً بمنزله الدرع ، وإذا أجتمع قطران وجرب زاد البلاء ، لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به ، فكيف ومعه قطران ؟!

والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب ، فكانت العقوبة من جنس العمل

• ويستفاد من الحديث :

1- ثبوت رسالته □ ، لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر .

2- التَنفَير من هذّه الأشياء الأربعة : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة على الميت .

3- أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة ، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة ، فهو من الكيائر .

4- أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح ، لقوله : " إذا لم تتب قبل موتها" 5- أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت لقوله : "إذا لم تتبُّ قبلً موتهاً " ، ولقولُه تعالى : 🎚 وليستُ التوبُة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 🏿 [النساء: 18].

أن الشرك الأصغر لا يخرج من المللة ، فمن أهل العلم من قال ً: إنه داخلُ تحت المشيئة : إن شاء الله عذبه ،

وإن شاء غفر له .

ومن أهل العلم من قال : إنه ليس بداخل تحت المشيئة ، وإنه لابد أن يعاقب ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه لإطلاق **قوله** تعالى : 🏻 إن الله لا يغفر أن يشرك به 🖟 [النساء : 116] ، فقال : والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ، وبهذا نعرف عظم سيئةٍ الشرك ، قال ابن مسعود رضيَ الله عنه **: " لأَنْ أحلفُ بالله كاذْبا**ً  $^{\parallel 1 \parallel}$ أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً  $^{\parallel 1 \parallel}$ 

لأن الحلف بغير الله من الشرك ، والحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب .

7- ثبوت الجزاء والبعث .

8ً- أَنَّ الْجِزَاءَ مِن جَنس العمل . ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه ، قال " صلى لنا رسول الله 🏻 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصراف ، اقبل على الناس ، فقال " هل تدرون ماذا قال رُبكم " ؟. قوله في حديث زيد بن خالد " صلى لنا . أي إماماً ،

لأن الإمام يصلِّي لنفسه ولغيره ، ولهذا يتبعه المأموم ، وقيل : إن اللام بمعنى الباء ، وهذا قريب وقيل : إن اللام للتعليل ، آي : صلى لآجلنا .

قوله : " **صلاة الصبح بالحديبية** " . أي صلاة الفجر *ب* والحديبية فيها لغتان : التخفيف ، وهو أكثر ، والتشديد ، وهي أسم بئر سمى بها المكان ، وقيل أن أصلها شجرة حدبا تسمى حديبية ، والأكثر على أنها بئر ، وهذا المكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم ِ، نزل به الرسول 🏿 في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمراً ، فصده المشركون عن البيت ، وما كانوا أولياءه ، إن أولياؤه إلا المتقون ، ويسمى الآن الشميسي .

قوله : " على إثر سماء كانت من الليل " . الإثر معناه العقب ، والأثر معناه العقب ، والأثر : ما ينتج عن السير .

قوله : " **سَماء "** . المراد به المطر .

قوله : " كانت من الليل " . " من " لابتداء الغاية هذا هو الظاهر - والله أعلم - ، ويحتمل أن تكون بمعنى فى للظرفية .

قُولهُ : " فلما أنصرف " أي : من صلاته ، وليس من مكانه بدليل قوله : " أقبل على الناس "

قوله : " **هل تدرون ماذا قال ربكم ؟** " . الأستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم ، وإلا ، فالرسول 🏿 يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله ، لأن الوحي لا ينزل عليهم . ومعنى قوله : " **هل تدرون** " . أي : هل تعلمون .

والمــراد بالربوبية هنا الخاصة ، لأن ربوبية الله للمــؤمن خاصة كما أن عبودية المؤمن له خاصة ، ولكن الخاصة لا تنـافي العامة ، لأن العامة تشمِّل هذا وَهذَا ، والخاصة تختص بالمؤمن .

قوله : " **قالوا : الله ورسوله** " . فيه إشكال نحوي ، لأن : " **اعلم** " خبر عن اثنين ، وهي مفرد ، فيقال : أنٍ أسم التفضيل : إن اسم التَّفضيلَ إذا نوي به معَّني "من"، وكان مجرداً من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير .

وفيه أيضا إشكال معنوي ، وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو

، مع أن الرسول 🏻 لما قِال له الرجل : " **ما شاء الله وشئت .** قال أجعلتني لله ندأ! " 🔤

فيقال: أن هذا أمر شرعي ، وقد نزل على الرسول 🏿 .

وأما إنكاره على مِن قال : ما شاء وشئت ، فلأنه أمر كوني ، والرسول 🏻 ليس له شأن في الأمور الكونية .

والمراد بقولهم : " الله ورسُوله أعلم " تفويض العلم إلى

الله ورسوله ، وأنهم لا يعلمون .

قَالُوا : اللَّهِ ورسوله أعلم . قال : " أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر ، فأما من قال ، مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "  $^{
m II}$ 

قوله : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " . " مؤمن

" صفة لموصوف محذوف ، أي : عبد مؤمن ، وعبد كافر . و" أصبح " : من أخوات كان ، وأسمها : " مؤمن " ، وخبرها : ٍ" من عبادي ". ويجوز أن يكِون " **أَصِبَح** " فَعلاً ماضَياً نَاقصاً ، وأسمها ضمير الشأن ، أي : أصبح الشأن ، فـ " من عبادي " خبر مقدم ، و"**مؤمن** " مؤخر ، أي : أصبح شأن الناس منهم مؤمن

قوله : " فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته " . أي : قال بلسانه وقلبه ، والباء للسبيية ، وأفضل : العطاء والزيادة . والرحمة : صفة من صفات الله ، يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق .

وقوله : " **فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب** " ِ. لأنه نسب المطر إَّلَى الله ولم ينسبه ٓ إلى الكوكب ، ولَّم ير لَّه تأثيراً في نزوله ، بل نزل بفضل الله .

قوله : " **وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا** " . الباء لِلسببية ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ، وصار كافِرا بالله ، لأنه انكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سبباً ، فتعلقت نفسه بهذا السبب ، ونسى نعمة الله ، وهذا الكفر لا يخرج من المللة ، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل .

لأنه قال : " مطرنا بنوء كذا " ، ولم يقل : أنزل علينا المطر نوء كذا ، لأنه لو قال ذلك ، لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد ،

وبه نعرف خطأ من قال : إن المراد بقوله : " **مطرنا بنوء كذا "** نُّسبة الَّمطر إلى الَّنوء نسبَة أيجاد َ، لأنه َ لو كان هذا َهو المَراد لقال :

أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به .

فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله ، لكن النوء هو السبب ، فهو كافر ، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المللة.

والمراد بالكوكب النجم ، وكانوا ينسبون المطر إليه ، ويقولون : إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر ، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر ، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت ، وإنما نسبة سبب ، فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- نسبة إيجاد ، وهذه شرك أكبر .

2- نسبة سبب ، وهذه شرك أصغر .

3- نسبة وقت ، وهذه جائزة بان يريد بقوله : مطرنا بنوء كذا ، أي : جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقَّته .

**ولهذا قال العلماء :** يحرم أن يقول : مطرنا بنوء كذا ، ويجوز مطرنا في نوء كذا ، وفرقوا بيهما أن الباء للسببية ، و"في " للظرفية ، ومن ثم قال أهل العلم : إنه إذا قال : مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز ، وهذا وإن كان له وجه من حيث الِّمعني ، لكن لا وجه له من حيِّث اللفظاِّ ، لأن لفظ الحديث : " من قال : مطرناً بنوء كذا " ، والباء للسببية أظهر منها للظرفية ، وهي ً وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى : [وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل [[الصافات: 137، 138] ، لكن كونها للسببية أَظْهَر ، والعكس بالعكس ، **"في "** للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية ، كما في قوله ا "دخلت امرأة النار في

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الِظرفية ، لكن إذا ِكان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرِفية مطلقاً ، ولا يظن أنها تأتى سببية ، فهذا جائز ، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم : قولوا : في نوء

ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه 🏻 قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات  $^{\square 1}$  : فلا أقسم بمواقع النجوم \* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم \* إنه لُقران كريم \* في كتاب مكنون \* لا يمسه إلا المطهرون \* تنزيل منّ رُب ِالعّالمين \* أَفبَهذا الحديث أنت مدهنون \* وتجعلون

رزقكم أنكم تكذبون " [الواقعة : 75-82]. قوله : " ولهما " . الظاهر أنه سبق قلم ، وإلا ، فالحديث في " مسلم ً" وليس ً في الصحيِحين

ومعنَّى الحديث : أنه لما نزل المطر نسِبه بعضهم إلى رحمة · الله وبعضهم قال : لقد صدق نوء كذا وكذا ، فكأنه جعل النوء هو الذي انزل المطر او نزل بسببه . ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت : "وقل أن يخلف نوؤه " ، أو : "هذا نوؤه صادق " ، وهذا لا يجوز ، وهو الذي أنكره الله - عز وجل - على عباده ، وهذا شرك أصغر ، ولو قال بإذن الله ، فإنه لا يجوز لأن كل الأسباب من الله ، والنوء لم يجعله الله سبباً .

قوله : [] فلا أقسم بمواقع النجوم [] . أختلف في الا[] ، فقيل : نافية، والمنفى محذوف ، وتقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة ، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن

كريم .

ُ فأقسم لا علاقة لها بـ ال**لا**اإطلاقاً ، وهذا له بعض الوجه ، وقيل : أن المنفي القسم ، فهي داخلة على أقسم ، أي : لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن كريم ، لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم ، وهذا ضعيف جداً .

وقيل : إن الااللتنبيه ، والجملة بعدها مثبتة ، لأن الا المعنى التبه ، أقسم بمواقع النجوم ... وهذا هو الصحيح .

فإن قيل : ما الفائدة من أقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم ، لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه ، فلا حاجة إليه ، وإن كان لقوم لا يؤمنون به ، فلا فائدة منه ، قال تعالى : الولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أوتوا الكتاب بكل أيه ما تبعوا قبلتك الولئن أي الولئن أ

[البقرة : 145] . أجيب : أن فائدة القسم من وجوه :

الأول : أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم ، وإن كانت معلومة عند الجميع ، أو كانت منكرة عند المخاطب ، والقرآن نزل بلسان عربي مبين .

الثاني : أن المؤمن يزداد يقيناً من ذلك ، ولا مانع من زيادة المؤكدات التى تزيد فى يقين العبد ، قال تعالى عن إبراهيم الرب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي [ البقرة : 260 ] .

اَلْثالث : أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه فكأن يقيم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم به.

الرابع: التنويه بحال المقسم به ، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم ، وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر ، بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويهاً له بها وتنبيهاً على عظمها .

الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه ، وأنه جدير بالعناية والإثبات .

وقوله: افلا أقسم بمواقع النجوم الله - سبحانه - يتحدث عن نفسه بضمير المفرد ، لأنه يدل على الانفراد والتوحيد ، فهو سبحانه واحد لا شريك له ، ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع ، لأنه يدل على العظمة ، كقوله تعالى : اإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ا [الحجر : 9] ، وقوله : اإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم الآية [يس : 12] ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى ، لأن المثنى محصور باثنين .

والباء حرف قسم ، والمواقع جمع موقع .

واختلف في النجوم ، فقيل أنها النجوم المعروفة ، فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها . وأقسم الله بها ، لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه ، وهو

القرآن المحفوظ بواسطة الشهب ، فإن السماء عند نزول الوحي ملئت حرساً شديداً وشهباً .

وقيل: إن المراد أجال نزول القران ، ومنه قولهم: " نزل القرآن منجماً " ، وقول الفقهاء: يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلاً بنجمين فأكثر ، فيكون الله أقسم بواقع نزول القرآن ، وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة ، وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما ، وإلا ، طلب المرجح

قوله : [ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم [] • [قسم [] خبر إن ، وهذا القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويهاً بالمُقْسَم عليه وتعظيمه.

وقوله: **الو تعلمون** [] . مؤكِّد ثالث أنه قال: ينبغى أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه ، فهو أعظم من أن يكون مجهولاً ، فإنه يحتاج إلى علم وانتباه ، فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته ، فانتبهوا .

قوله: [لقرآن ] . مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم الفاعل ، وبمعنى اسم المفعول ، فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها وبمعنى اسم السابقة من المصالح والمنافع ، قال تعالى : [وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه [ [المائدة : 48] ، وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع ، لأنه مجموع مكتوب .

قوله : [كريم [] . يطلق على كثير العطاء ، وهذا كمال فى العطاء متعد للغير ، ويطلق على الشئ البهيَّ الحَسَن ، ومنه قول النبي [] : " إياك وكرائم أموالهم " [11] ، أي : البهي منها والحسن ، وهذا كمال في الذات وهذان المعنيان موجودان في القرآن ،

فالقرآن لا أحسن منه بذاته ، قال تعالى : **وتمت كلمة ربك** صدقاً وعدلاً [ الأنعام : 115] .

والورآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية

والقلبية ، قال تعالى : [] فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً [[الفرقان : 52] ، فهو سلاح لمن تمسك به ولكن يحتاج إلى أن تمسك به بالقول والعمل والعقيدة فلابد أن يصدق العقيدة العمل ، قال [] : " ألا إن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب التاليات

ووصف الله القــرآن في آية أخــرى بأنه مجيد ، والمجد صــفة العظمة والعزة والقوة ، والقرآن جامع بين الأمرين : فيه قـوة وعظمة ، وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به .

قوله : □في كتاب مكنون □. كتاب فعال بمعنى مفعول ، مثل : فراش بمعنى مفروش ، وغِراس بمعنى مغروس ، وكتاب بمعنی مکتوب . والمكّنون : المحفوظ ، قال تعالى : 🛭 كأنهن بيض مكنون 🛮 [الصافات: 49] . **واختلف المفسرون في هذا الكتاب على** قولین : **الأول :** أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء . **الثانى :** وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة ، ق**ال تعالى : <sub>□</sub>كلا إنها تذكرة \* فِمن شاء ذكره \*** في صحف مكرمة \* مرفوعة مطهرة \* بأيدي سفرة ... □ [عبس : 11-15]، فقوله : 🛭 بايدي سفرة 🖺 يرجع إن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة ، لأن قوله : 🛘 **لا يمسه إلا** المطهرون 🛘 ، أي : الملائكة ، يوازن قوله : 🗈 بأيدي سفرة 🖺 ، وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد . قوله : □ لا يمسه إلا المطهرون □ . الضمير يعود إلى الكتاب المكنون ، لأنه أقرب شيء ، وهو بالرفع 🛘 🕊 يمسه 🖺 باتفاق القراء ، وإنما نبهنا على ذلك ، لدفع قول من يقول : إنه خبر بمعنى النهي ، والضمير يعود على القرآن ، أي : نهى أن يمس القرآن إلا طاهر ، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك ، بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ ، لأنه أِقرب مِذكور ، وِلأنه خبر ، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبراً لا أمراً ولا نهياً حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك ، بل الدليل على انه لا يراد به إلا ذلك ، وانه يعود إلى الكتاب المكنون ، ولهذا **قِال** الله 🛛 إلا المطهرون 🖺 باسم المفعول ، ولم يقل : إلا المطهِّرون ، ولو كان المراد المطَّهِّرون لقال ذلك ، أو قال : إلا المتطهرون ، كما قال تعالى : □ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين□. والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى ، وهم الملائكة ، طَهِّروا من الذنوب وأدناسها ، قال تعالى : 🛘 لا يعصون الله ما امرهم 🏻 [التحريم : 6 ] . وقال تعالى : 🛭 يسبحون الليل والنهار لا يفترون 🖺 [ الأنبياء : 20 ] ، وقال تعالى : 🛭 بل عباد مكرمون لا يسبقونه 🥛 بالقول وهم بأمره يعملون 🏻 [ الأنبياء : 26-22] ، وفرق بين المطّهر الذي يريد ان يفعل الكمال بنفسه ، وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة ، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة ، وفي الآية إشارة على أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن ،وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهماً عن القرآن ، لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين ، فكذلك معاني القرآن . فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية : أن المعاصي سبب لعدم فهم القران ، كما **قال تعالى : 🏿 كلا بل ران على قلوبهم ما** كانوا يكسبون 🛘 [ المطففين : 14] ، وهم الذين قال الله فيهم

| : 🛭 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 🖟 [ القلم :                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15] ، فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها ، لأنه ران على قلوبهم ما                                                                         |
| كانوا يكسبون .<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                   |
| وقد ذكر بعض أهل العلم : أنه ينبغي لمن أستُفتَي أن يُقدِّم بين<br>يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق ،         |
| يدي الفلوى الاستعفار لمحو الر الدلك من قلبة حلى ينبين له الحق ،<br>واستنبطه من <b>قوله تعالى :</b> [ <b>إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق</b> |
| واستبعث من عود عداي الله ولا تكن للخائنين خصيماً<br>لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً                                |
| واستغفر الله إنَّ الله كأن غفوراً رحيماً 🏿 [النساء : 105] .                                                                              |
| <b>قوله</b> □ تنزيل من رب العالمين □ . خبر ثان لقوله: □                                                                                  |
| وإنه [] ، وهو كقوله وأنه لتنزيل رب العالمين [الشعراء، 192]،<br>تا سياسا                                                                  |
| وقوله تنزيل من الــرحمن الــرحيم =                                                                                                       |
| رفضت : 2-د] ، فهو خبر مدرر مع قوله : ∟ <b>تعران</b> ∟ :<br><b>و ∷نزيل</b>                                                                |
| منزل من رب العالمين ، أنزله الله على قلب النبي 🏿 ، لأنه محل                                                                              |
| الوعي والحفظ بواسطة جبريل ، قال تعالى : ، وإنه لتنزيل رب                                                                                 |
| العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من<br>''                                                                                 |
| المنذرين [] .<br>وقوله : ، من رب العالمين [] . أي : خالقهم ، ويستفاد من                                                                  |
| وقوله : من رب العالمين المائي . حالفهم ، ويستفاد من الآية ما يلي :                                                                       |
| - يعتب عني .<br>1- أن القرآن نازل لجميع الخلق ، ففيه دليل على عموم                                                                       |
| رِسالة النبي 🏻                                                                                                                           |
| 2- أنه نازل من ربهم ، وإذا كان كذلك ، فهو الحكم بينهم                                                                                    |
| الحاكم عليهم.<br>3- أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله ، فإذا أضيف إلى هذه                                                               |
| الآية <b>قوله تعالى :</b> [] <b>تنزيل من الرحمن الرحيم</b> *                                                                             |
| ادية <b>حولت تعالى :</b> □ <b>تعريل من الرحمن الرحيم</b><br><b>كتاب فصلت آياته</b> □ ، علم أن القرآن رحمة للعباد أيضاً                   |
| ، وربوبية الله مبنية على الرحمة ، <b>قال تعالى : الحمد</b>                                                                               |
| للهُ رُب العالمين * الرحُمن الرحيم 🏿 🖟 الفاتّحة :                                                                                        |
| 3-2] وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه ، فهو رحمة                                                                                    |
| بهم .<br>أنات آن كلا الأناخان الأناخان التأنيا                                                                                           |
| 4- أن القرآن كلام الله ، لأنه إذا كان الله أنزله ، فهو كلامه لا<br>كلام غيره كما قاله السلف رحمهم الله ، وهو غير مخلوق ،                 |
| لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة .                                                                                      |
| والقرّآن كُلّام الله منزل ُغير مخلوق . ۛ                                                                                                 |
| فإن قيل : هل كل منزل غير مخِلوق ؟                                                                                                        |
| قلنا : لا ، لكن كل منزل يكون وصفا إلى الله ، فهو غير                                                                                     |
| مخلوق ، كالكلام ، وإلا فإن الله أنزل من السماء ماء                                                                                       |
| وهو مخلوق ، <b>وقال تعالى : [] وأنزلنا الحديد</b> []                                                                                     |
| [الحديد : 25 ] وهو مخلوق ، وقال تعالى : [<br>وأنزل لكم من الأنعام ثماينة أزواج [ [الزمر : 6                                              |
| والرن لكم من الولغام لمايكة ارواج ⊔ [الرمر : 0<br>] والأنعام مخلوقة ، فإذا كان المُنْزَل من عند الله صفه لا                              |
|                                                                                                                                          |

| تقوم بذاتها ، وإنما تقوم بغيرها ، لزم أن يكون غير                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مخلوق ، لأنه من صفات الله .                                                                                                                                                 |
| قوله : 🗌 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 🛘 .                                                                                                                                      |
| الاستفهام للإنكار والتوبيخ                                                                                                                                                  |
| والحديث : الُقرآنَ ، والمُدهن :الخائف من غيره الذي                                                                                                                          |
| يحابيه بقوله وفعله .                                                                                                                                                        |
| <b>والمعنى :</b> أتدهنون بهذا الحديث وتخافون                                                                                                                                |
| وتستخفون ؟! لا ينبغي لكم هذا ، بل ينبغي لمن معه                                                                                                                             |
| القرآن أن يصدع بِه وأنٍ يبينه ويجاهد به ، قال تعالى : 🗌                                                                                                                     |
| وجاهدهم به جهاداً كبيراً 🛘 [الفرقان : 52 ] .                                                                                                                                |
| قوله : 🛮 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 🗅 .                                                                                                                                      |
| أِكثر المفسرين على أنه ِعلى حَذِف مضافُ ، أي : َ                                                                                                                            |
| أتجعلون شكّر ۗرزقكم ، أي : ما أِعطاكم الله منّ شيء                                                                                                                          |
| من المطر ومن إِنزال القرآن ، أي : تجعلون شكر هذه                                                                                                                            |
| النعمة العظيمة أن تكذبوا بها، والنبي 🏿 وإن كان ذكرها                                                                                                                        |
| في المطر ، فإنها تشمل المطر وغيره .                                                                                                                                         |
| <b>وقيل :</b> إنه ليس في الآية حذف ، والمعنى :                                                                                                                              |
| تجعلون شكركم تكذيبا ، وقال : إن الشكر رزق ، وهذا                                                                                                                            |
| هو الصحيح ، بل هو أكبر الأرزاق ، قال الشاعر:<br>ا <b>ذا كان شكري نعمة الله نعمة</b> ع <b>لى له</b>                                                                          |
| إذا كان شكري نعمة الله نعمة                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |
| فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله                                                                                                                                                   |
| ِ فالنعمة تحتاج إلى شكر ، ثم إذا شكرتها ، فهي                                                                                                                               |
| نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان ، وإن شكرتِ في الثانية                                                                                                                          |
| ، فهي نعُمة تحتاج أٍلي شكر ثالَث ، وهكذا أَبداً ، ق <b>ال</b>                                                                                                               |
| تعالى : 🗌 وإن تُعدوا نعمة الله لا تحصوها 🏿                                                                                                                                  |
| [ النحل : 18 ] .                                                                                                                                                            |
| <b>قوله :</b> 🗌 <b>أنكم تكذبون</b> 🛘 . 🗎 <b>أن</b> 🖺 وما دخلت                                                                                                               |
| عليه في تأويل مصدر مِفعول تجعلون الثاني ، أي :                                                                                                                              |
| تُصيِّرونۛ شكَّركم تكذيباً ، إنّ كانت وحياً كذَّب خبره ولم                                                                                                                  |
| يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ، وإن كانت عطاء تنمو به                                                                                                                           |
| الأجسام نسبة إلى غير الله ، قال : هذا منِ النوء أو هذا                                                                                                                      |
| من عملي ، <b>كما قال قارون : 🛘 إنما أوتيته على</b>                                                                                                                          |
| علم عندي 🏿 [ القصص : 78] .                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |
| • <u>فیه مسائل :</u>                                                                                                                                                        |
| <ul> <li><u>فيه مسائل:</u></li> <li>الأولى: تفسير آية الواقعة: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة</li> </ul>                                                          |
| <ul> <li>فيه مسائل:</li> <li>الأولى: تفسير آية الواقعة: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة</li> <li>ذكر الكفر في بعضها. الرابعة: أمن من الكف ما لا يخرج من</li> </ul> |
| <ul> <li><u>فيه مسائل:</u></li> <li>الأولى: تفسير آية الواقعة: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الثالثة</li> </ul>                                                          |

فىە مسائل :

• **الأول :** تفسير آية الواقعة . وهي قوله تعالى : 🛘 وتجعلون رزقكم أنكم تكِذبون 🏻 ، وقد مر تفسيرها .

الْتُانِيةُ : ذكرُ الأربع الَّتي من أُمرِ الجَّاهلية . وهي الطعن في الأنساب ، والفخر بالأحساب ، والاستسقاء بالأنواء ، والنياحة على

المنت .

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها . وهي الاستسقاء بالأنواء ، وكذلك الطعن في النسب ، والنياحة على الميت ، كما في حديّث : " اثنتان ۖ في الناس هما بَهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على المنت " 🛄 🗓

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من المللة . وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملله وبعضه كفر دون

ذلك ، وقد سبق بيان ذلك . الخامسة : قوله : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر "

بسبب نزول النعمة .

**أي :** إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله ـ وكافر به ، وقد سبق بيان حكمَ إضافة نَزُول المطرَ إلى الَّنوَّ ، والواجب على الأنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله ، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سبباً ، مثال ذلك : رجل غرق في ماء ، وكان عنده رجل قوى ، فنزل وأنقذه فإنه يجب على هِذا الذي نجا أن يعرف نعمة اله عليه ، ولولا أن الله أمراً قدرياً شرعياً أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ ، فأنت تعتقد ان هذا سبب محض .

أما أن غرق ويبسر الله له ، فخرج فقال : إن الولي الفلاني أنقذني ، فهذا شرك أكبر ، لأنه سبب غير صحيح ، ثم أن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب ، بل يريد أنه منقذ بنفسه ، لأن اعتقاد أنه سُبِب وهو في قبره وارد ، ولذلك كَان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله تعالى ، فيقعون في الشرك الأكبر مْن حيث لا يعلمُون أو من حيث يعلمُون ، ثم قد يفتنون ، فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به ، لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا

يستجيبون لهم ، لقوله تعالى : □ إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم [فاطر: 14] ، وقوله 🛘 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلَّي يُومُ الْقيامة 🏾 [ الأحقاف : 5 ] .

- السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع .
- السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته .
  - السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع . وهو نسبة المطر إلى

الثامنة : التفطن لقوله : " لقد صدق نوء كذا وكذا " . التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها ، لقولة : " أتدرون ماذا قال ربكم ؟ " العاشرة : وعيد النائحة

فيقال : هذا بسبب النوء الفلاني ، و أشبه ذلك .

- الثامنة التفطن لقوله: "لقد صدق نوء كذا وكذا ". وهذا قريب من قوله: " مطرنا بنوء كذا " ، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ، ثم بتنفيذ وعده .
- التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله:

  " أتدرون ماذا قال ربكم". وذلك أن يلقي العالم على
  المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له ، وإلا ، فالرسول ، فالرسول 
  يعلم أن الصحابة لا يعملون ماذا قال الله ، لكن أراد أن ينبههم لهذا
  ، الأمر ، فقال : " أتدرون ماذا قال ربكم ؟ " وهذا يوجب استحضار
  قلوبهم .

 العاشرة: وعيد النائحة . وذلك بقوله: " إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " ، وهذا وعيد عظيم .

#### باب قول الله تعالى : ۥ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله∏ [البقرة : 165] .

قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ... جعل المؤلف رحمه الله تعالى الأية هي الترجمة ، ويمكن أن يُعنى بهذه الترجمة باب المحبة .

وأصل الأعمال كلها هو المحبة ، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب ، إما لجلب منفعه ، أو لدفع مضرة ، فإذا عمل شيئاً ، فلأنه يحبه إما

لذاته كالطعام : أو لغيره كالدواء.

وعبادة الله مبنية على المحبة ، بل هي حقيقة العبادة ، إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشراً لا روح فيها ، فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته ، فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك .

ُ وَلهذا لَما أُحُب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله .

والمحبة تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : محبة عبادة ، وهي التي توجب التذلل والتعظيم ، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ، وهذه خاصة بالله ، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة ، فهو مشرك شركاً أكبر ، ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة .

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها ، وهذه أنواع: النوع الأول: المحبة لله وفي الله ، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله ، أى : كون الشيء محبوباً لله تعالى من أشخاص ، كالأنبياء ، والرسل ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين . أو غير ذلك . أو أعمال ، كالصلاة ، والزكاة ، وأعمال الخير ، أو غير ذلك .

أو أعمال ، كالصلاة ، والزكاة ، واعمال الخير ، أو غير ذلك . وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله .

النوع الثاني : محبة إشفاق ورحمة ، وذلك كمحبة الولد . والصغار ، والضعفاء ، والمرضى .

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة ، كمحبة الإنسان لوالده ، ولمعلمه ، ولكبير من أهل الخير .

النوع الرابع: محبة طبيعية ، كمحبة الطعام ، والشراب ، والمركب ، والمسكن .

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول ، والبقية من قسم المباح ، إلا إذا أقترن بها ما يقتضى التعبد صارت عبادة ، فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم ، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة وكذلك يحب ولده محبة شفقة ، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة

وكذلك المحبة الطبيعية ، كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة ، ولهذا " **حبب للنبي** 

ا النساء والطيب " $\square^{\square}$  من هذة الدنيا ، فحبب إليه النساء ، لأن  $\square$ ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة ، وحبب إليه الطيب ، لأنه ينشطَ النفسَ ويريحها ويشرِح الصدر ، ولأن أَلْطَيباتُ لَلْطيبينِ ، واللهِ طيبُ لا يَقبَلُ إلا طيباً . فهذه الأشياء إذا أتخذها الأنسان بقصد العبادة صارت عبادة ،  $\square^{\square}$  " قال النبي  $\square$  : " أنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى وقال العلماء : إن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، قالوا : الُّوسائل لها أحكَام المقاصد ، وهذا أمر متفق عليه . وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين : الأولى التي ترجم بها وهي قوله : 🛘 ومن الناس 🗓. 🛚 من 🛭 تبعيضية ، هي ومجرورها خبر مقدم ، وַ 🗖 من يتخذ 🖟 مبتدأ مؤخر . قوله: [أنداداً ] . جمع ند ، وهو الشبية والنظير . قوله: 🗌 يحبونهم كحب الله 🛘 . أي : في كيفيته ونوعه ، فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة . والكيفية : أن يحبه كمحبة الله أو أشد ، حتى إن بعضهم يعظم مُحبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له ، فلو قيل : أُحلف بالله ، لحلف ، وهو كاذب وِلم يبال ، ولو قيلَ : احلف بالنَّد ، لم يحلف ، وهو كاذب ، وهذا شرك أكبر . وقوله : ∏كحب الله □ . للمفسرين فيها قولان : الأولى: أنها على ظاهرها ، وأنها مضافة إلى مفعولها ، أي : يحبونهم كحبهم لله ، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله ، فيجعلونها شركاء لله في المحبة ، لكن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لله ، وهذا هو الصواب . إلثاني : أنَّ المعنَى كَحب الله الصادر من المؤمنين . أي : كُحب المؤمنين لله ، فيحبون هذه الأنداد كما يحب الموافية الله – عز وجل - ، وهذا وإن احتمله اللفظ ، لكن السياق يأباه ، لأنه لو كان المعنى ذلك ، لكان مناقضاً **لقوله تعالى فيما بعد :** والذين أمنوا أشد حياً لله 🛘 . وكانت محبة المؤمنين لله أشد ، لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك ، فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء لله . فإن قيل : قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظراً **لقوله : □ أشد حباً لله □ ،** فما الجواب ؟ أُجِيبِ : أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تمامِاً ، ومنه قوله تعالى: 🛘 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 🏿 [ الفرقان : 24 ] ، مع أن مستقر أهل النار ليس فيه خير **، وقال تعالى** 🛘 **الله خير أما** يشركون 🛮 [ النمل : 59 ] ، والطرف الأخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة ، ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده . • مناسبة الآية لباب المحبة :

| مُنع الإنسان أن يحب أحداً كمحبة الله ، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة ، وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخدم ، فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد ، وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله ، قال تعالى :   ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله ، قال تعالى :  وأنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل * ربنا أتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً 🏿 [ الأحزاب : 67 ،<br>68 ] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وقوله : 🗌 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في<br>سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 🏿 [ التوبة : 24 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • الآية الثانية قوله تعالى : 🛘 قل إن كان إباؤكم وأبناؤكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ☐ <b>آباؤكم</b> ☐ . اسم كان ، وباقي الآية مرفوع معطوف عليه ، وخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كان [] <b>أحب إليكم من الله ورسوله</b> [] ، والخطاب في <b>قوله :</b> []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قل    للرسول    والمخاطب في قوله :    <b>آباؤكم</b>    الأمة .<br>والأمر في قوله :   فتربصوا   يراد به التهديد ، أي : انتظروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والامر في <b>قوله .                                   </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في سيلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة الذا فوزاء على أن محبة العبادة الذا فوزاء على مدينا المدينات |
| إذا فضلت على محبة الله صارت سُبباً لَلْعقوبة .<br>ومن هنا نعرِف أِن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والده ، فهو يحب أباه أكثر من ربه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله ، لكن له شاهد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الجوارح ، ولذا يروى عن الحسن ولذا يروى عن الحسب رحمه الله<br>أنه <b>قال : " ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اله <b>حال : " ما اسر احد سريره إلا اطهرها الله لعالى على</b><br><b>صفحات وجهه وفلتات لسانه</b> " ، فالجوارح مرآة القلب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فإن قيل: المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولهذا يروى عن النبي 🏿 ، أنه <b>قال : " اللهم إن هذا قسمي فيما</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أملكِ ، فلا تلمني فيما لا أملك " $^{\square 1 \square}$ ، وكيف للإنسان أن يحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شيئا وهو يبغضه ، وهل هذا إلا من محاولات جعل الممتنع ممكنا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اجيب : ان هذا إيراد ليس بوارد ، فالإنسان قد تنقلب محبته<br>لشيء كراهة وبالعكس ، إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة ، فمثلاً :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لله عربه فيسرق منك وينتهك حرمتك ، فتكرهه لهذا السبب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أو لإرادة صادقة ، كرجل يحب شرب الدخان ، فصار عنده إرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صادقة وعزيمة ثابتة ، فكره الدخان ، فأقلع عنه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وقال عمر رضى الله عنه للنبي ": " إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، قال النبي ": لا والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ، قال : الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي ، فقال النبي " الآن يا عمر " " ألا فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي " وأقره النبي " على أن الحب قد يتغير .

وربما تسمع عن شخص كلاماً وأنت تحبه فتكرهه ، ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب ، فتعمد محبتك الله

أن هذا الكلام كذب ، فتعود محبتك إياه . عن أنس ، أن رسول الله ا قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". أخرجاه ا2اً

قوله في حديث أنس : " لا يؤمن " . هذا نفي للإيمان ، ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجب ، وتارة يراد به نفي الوجود ، أي : نفي الأصل .

والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب ، إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول الله إطلاقاً ، فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان

قوله: " من ولده " . يشمل الذكر والأنثي ، وبدأ بمحبة الولد ، لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالباً .

قوله: " ووالده " يشمل أباه ، وجده وإن علا ، وأمه ، وجدته وإن علت . علت .

قوله: "والناس أجمعين" . يشمل أخوته وأعمامة وأبناءهم وأصحابه ونفسه ، لأنه من الناس ، فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين

وإذا كان هذاً في مُحبة رسُولَ الله [] ، فكيف بمحبة الله تعالى ؟! ومحبة رسول الله [] تكون لأمور :

الأول : أنه رسول الله ، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء ، فرسوله أحب إليك من كل مخلوق .

الثاني : لِمَا قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته .

الثالث : لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . الرابع : أنه سبب هدايتك ِوتعليمك وتوجيهك .

الخامس : لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة .

السادس : لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله .

· ويستفاد من هذا الحديث ما يلي :

1- وجوب تقديم محبة الرسول 1 على محبة النفس .

2- فُداءً الرسول الله بالنفسُ وألمال ، لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك .

3- أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله [ ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته ، لأن ذلك من كمال محبة رسول الله [ ، ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله : [ إن شانئك هو الأبتر

[ [الكوثر: 3] ، أي: مبغضك ، قالوا: وكذلك من أبغض شريعته [] ، فهو مقطوع لا خير فيه .

4- جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم ، **لقوله [] : " أحب اليه من ولده ووالده ...** " ، فأثبت أصل المحبة ، وهذا أمر

طبيعي لا ينكره احد .

5- وجوب تقديم قول الرسول [ على قول كل الناس ، لأن من لازم كونه أحب من كل أن يكون قوله مقدماً على كل أحد من الناس ، حتى على نفسك ، فمثلاً : أنت تقول شيئاً وتهواه وتفعله ، فيأتي إليك رجل ويقول لك : هذا يخالف قول الرسول [ ، فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك ، فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك ، وترد على نفسك بقول الرسول [ ، فتدع ما نهواه من أجل طاعة الرسول [ ، وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس ، ولهذا قال بعضهم :

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن

يحب مطيع

إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول الله على قول كل الناس حتى على قول أبى بكر وعمر وعثمان ، وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم ، قال الله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [الأحزاب: 36].

لكُن إَذا وجدنا حديثاً يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفاً لِقولِ أهلِ العلم وجمهورِ الأمة ، فالواجب التثبت والتأني في ...

مخالفا لقول اهل العلم وجمهور الامة ، فالوا· الأمر ، لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ . - الناسا أن الشاء الأساما أعمال أعمالاً

ولهذا إذا رأيت حديثاً يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رُسوِّها ، فلا تتعجل في قبوله ، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر ، فإذا تبين ، فإنه لا بأس أن يُخَصَّص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة ، فالمهم التثبت في الأمر ، وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التى ظهرت أخيراً ، وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس ، فإنه يجب اتباع هذه القاعدة ، ويقال : أين الناس من هذه الأحاديث ؟ ولو كانت هذه الأحاديث عن شريعة الله ، لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد ، فإنه يعود محرماً ، فإن هذا الحديث المنت المنت المنت المنت الله ، لكانت المنت ا

الشمس يوم العيد ، فإنه يعود محرما ، فإن هذا الحديث □□ وإن كان ظاهر سنده الصحة ، لكنه ضعيف وشاذ ، ولهذا لم يُذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين ، وإلا ، فالأمة على خلافه ، فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت ، ولا نقول : إنها لا يمكن أن تكون صحيحة .

• مناسبة هذا الحديث للباب:

مناسبة هذا الحديث ظاهرة ، إذ محبة الرسول [ من محبة الله ، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول [ أحب إلى الإنسان من نفسه والناس أجمعين ، فمحبة الله أولى وأعظم .

ولهما عنه ، قال : قال رسول ا " ثلاث من كن فيه ، وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار "الوقى رواية " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ..... "ا<sup>2</sup> . إلى آخره .

..... قوله الحره . قوله في حديث أنس الثاني : " ثلاث من كن فيه " أي : ثلاث خصال ، ه" كن " بمعنى وحدن فيه .

خصال ، و "كن " بمعنى وجدن فيه . وإعراب " ثلاث " : مبتدأ ، وجاز الابتداء بها لأنها بها لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك : ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد .

وقوله: " من كن فيه " . " من ": شرطية ، و " لكن " : أصلها كان ، فتكون فعلاً ماضياً ناسخاً ، والنون اسمها ، و " فيه " : خبرها .

قوله : "وجد بهن " . وجد : فعل ماض في محل جزم جواب الشرط ، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ

وقوله: " وجد بهن حلاوة الإيمان ". الباء للسببية ، وحلاوة مفعول وجد ، وحلاوة الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح ، وليست مدركة باللعاب والفم ، فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية.

<u>الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث :</u>

قوله : " أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما " . الرسول محمد 🏿 وكذا جميع الرسل تجب مجبتهم .

قوله: " أحب إليه مما سواهما ". أي: أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما ، فإن قبل : لماذا جاء الحديث بالواو " الله ورسوله " وجاء الخبر لهما جميعاً " أحب إليه مما سواهما " ؟

فالجواب: لأن محبة الرسول ا من محبة الله ، ولهذا جعل قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ركناً واحداً ، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي ا .

ـ الخصِلة الثانية: ـ

قوله : " وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله " .

قوله: " وَأَن يحب المرء " يشمل الرجل والمرأة . قوله: " لا يحبه إلا لله " : اللام للتعليل ، أى : من أجل الله ، لأنه قائم بطاعة الله - عز وجل - .

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة : يحبه للدنيا ، ويحبه للقرابة ، ويحبه للزمالة ، ويحب المرء زوجته للاستمتاع ، ويحب من

أحسن إليه ، لكن إذا أحببت هذا المرء لله ، فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان .

الخصلة الثالثة :

قوله : " وأن يكــره أن يعــود في الكفر بعد إذ أنقــذه الله منه كما يكره أن يقذِف في النار " .

هذه الصورة في كافر أسلم ، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار ، وأنما ذكر هذه الصورة ، لأن الكافر يألف ما كان عليه أولاً ، فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر أصلاً .

فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار ، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان .

قوله : " وفي رواية لا يجد حلاوة الإيمان " .

أتى المؤلف بهذه الرواية ، لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم ، وهذه عن طريق المنطوق ، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم .

وعن ابن عباس قال : من أحب في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى فى الله ، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يُجدي على أهله شيئاً " رواه ابن جرير " <sup>10</sup>.

النه من حديد " الله الله عنهما : " من أحب قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما : " من أحب في الله " . " من " شرطية ، وفعل الشرط أحب ، وجوابه جملة : " فإنما تنال ولاية الله بذلك " . "

و" في ": يحتمل أن تكون للظرفية ، لأن الأصل فيها الظرفية ، ويحتمل أن تكون للسببية ، لأن " في " تأتي أحياناً للسببية ، كما في قوله  $\square$  : " دخلت امرأة النار في هرة "  $\square^{2}$  أي : بسبب هرة .

وقوله: " في الله " أي : من أجله ، إذا قلنا : إن في للسببية ، وأما إذا قلنا : إنها للظرفية ، فالمعنى : من أحب في ذات الله ، أي: في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا .

قُ**وله : " وأَبغضَ في اللّهَ "** . البغض الكره ، أي : أبغض في ذات الله إذا رأى من يعصى الله كرهه .

وفرق بين " في " التى للسببية و " في " التي للظرفية ، فالسببية الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله ، والظرفية موضع الحب أو الكراهية هو في ذات الله - عز وجل -، فيبغض من أبغضه الله ، ويحب من أحبه .

قُولِه : "ووالى في الله " . الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك .

**قوله : " وعادي في الله** " . المعاداة ضد الموالاة ، أي : يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله .

**قوله** : " فإنما تنال ولاية الله بذلك . هذا جواب الشرط ، أي : يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها ، لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله . وَقُولُه : " ولاية " . يجوز في الواو وجهان : الفتح والكسر ، قيل : معناهما واحد، وقيل : بالفتح بمعنى النصرة ، قال تعالى 🛘 ما لكم من ولايتهم من شيء 🛮 ، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء . قوله : " بذلك " . الباء للسببية ، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه ، والموالاة فيه والمعاداة فيه . وهذا الأثر موقوف ، لكنه بمعنى المرفوع ، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف ، إلا الإثر ضعيف . **فمعنى الحديث :** أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك ، ولو كثرت صلاته وصومه ، وكيف يستطيع عَاقل فضلاً عن مؤمن أن يوالي أعداء الله ، فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ، ثم يواليهم ويحبهم ؟ ! فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله ، فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان ، فلابد أن يكون قلبك مملوءً بمحبة الله وموالاته ، ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم ، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان وقال الإمام أحمد رحمَه الله : " إذا رأيت النصراني أغمض عيني ، كراهة أن أرى بعيني عدو الله " . هذا الذي يجد طعم الإيمان ، أما – والعياذ بالله - الذي يرى أن اليهود أو النصاري على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي □ ، فهو خارج عن الإسلام ، مكذب بقول الله : □ ورضيت لكم الإسلام ديناً 🛮 [ المائدة : 3 ] ، وقوله : 🛮 إن الدين عند الله الإسلام 🖟 [آل عمران : 19 ] وقوله : □ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 🏿 [آل عمران:8ِ5] ولكثرة اليهود والنصاري والوثنين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع ، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين المسلم وكافر ، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله - عز وجل - ، بل هو عدو له أيضاً ، لقوله تعالى : 🏿 يا أيها الذين أمنوا لا يتخذوا عدوي وعدكم أوليا 🛘 [ الممتحنة : 1 ] ، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة ، قال الله تعالى : □ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 🏿 [ المائدة : 51 ]. فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم ، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم يحبوهم ، ولذلك يجب أن

تخلص هذه البلاد بالذات منهم ، فهذه البلاد قال فيها الرسول 🛘 : '

لآخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع الا مُسلماً " ١٠

 $^{\square}$ ، وقال " أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب "  $^{\square 2\square}$  وقال  $^{\square}$ "أخرَجوا المشركيَن من جزَيرة العرب"، وهَذاً كله من أجل أنَّ لا ً يشتبه الأمر على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه . قوله : " وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً " **قوله : " عامة** " . أي : أغلبية . "**مؤاخاة الناس":** أي مودتهم ومصاحبتهم، أي: أكثر مودة الناس ومصّاحبتهم على أمر الدنيا ، وهذا قاله ابن عباس ، وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة ، فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه ، فما بالك بالناس اليوم ؟ فقد صارت مؤاخاة الناس – إلا النادر – على أمر الدنيا ، بل صار أعِظم من ذلك ، يبيعون دينهم بدنياهم ، ِقال تعالى ِ : ۚ يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون 🛘 [الأنفال : 27 ] ، ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أِعقبها بقوله : 🏻 وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم 🛮 🖟 الأنفال : 💵 . <u>ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما :</u>  $_{\square}$  : أن الله تعالى أولياء ، وهو ثابت بنص القرآن ، قال تعالى الله ولى الذين آمنوا 🏻 [ البقرة : 257] ، وقال تعالى : 🖟 إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا 🏻 [ المائدة : 55] ، فلله اولياء يتولون امره ويقيمون دينه ، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق ، والميزان لهذه الولاية قوله تعالى : 🏿 إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون 🏿 [يونس : 62] . قال شيخ الإسلام : " من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً " . والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة . والولاية تنقسم إلى : ولاية من الله للعبد ، وولاية من العبد لله ، فمن الأولى قوله تعالى 🛘 الله ولي الذين أمنوا 🖺 [ البقرة : 257 ] ومن الثانية قوله تعالى 🛘 ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا .... 🏿 [ المائدة : 56 ] .

والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة ، فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف ، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق ، فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك ، ومنه قوله تعالى . 

إلى الله مولاهم الحق آلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
[ الأنعام : 62].

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعناية وتوفيقه وهدايته والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعناية وتوفيقه وهدايته وهذه خاصة بالمؤمنين ، قال تعالى : الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الظلمات [ البقرة : الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات [ البقرة : 257] وقال : [ آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون [ ] يونس : 62 ] .

| وقال ابن عباس في قوله تعالى : 🏿 وتقطعت بهم الأسباب                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقال أبن عباس في قوله تعالى . □ وتعطعت بهم الاسباب □ [ البقرة : 166] ، قال " المودة " □.                                                       |
|                                                                                                                                                |
| قوله : " وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                         |
| : وتقطعت بهم الأسباب [] ، قال : المودة " . يشير إلى                                                                                            |
| قوله تعالى : و إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا                                                                                      |
| العذاب وتقطعت بهم الأسباب□ .<br>الأدراء المحمد الأسباب المالية |
| <u>الأسباب : جمع سبب ، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء .</u><br>في اممالام الأميارين المادين و دوالوم د                                             |
| وفى اصطلاح الأصوليين : ما يلزم من وجوده الوجود ومن<br>عدمه العدم ، فكل ما يوصل إلى شيء ، فهو سبب ، <b>قال تعالى :</b> ه                        |
| من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد                                                                                           |
| سبب إلى السماء ثم ليقطع [ [ الحج : 15 ] ، ومنه سمى                                                                                             |
| الحبل سبباً ، لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر .                                                                                |
| وقوله: " قال: المودة " . هذا الأثر ضعفه بعضهم ، لكن المودة " . هذا الأثر ضعفه بعضهم ، لكن                                                      |
| معناه صحيح ، فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم                                                                                  |
| تنقطع بهم ، ومنها محبتهم لآصنامهم وتعظيمهم إياها ، فإنها لا تنفعهم                                                                             |
| ، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات ، فقد                                                                                    |
| قال الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون أخذ أنداداً                                                                                          |
| يحبونهم كحب الله أ [[البقرة : 165] ، ثم قال : و إذ تبرأ                                                                                        |
| الذين أتبعوا من الذين أتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم                                                                                           |
| الأُسْبَابُ 🏻 [البقرة : 166] .                                                                                                                 |
| وبه تعرف أن مراده المودة الشركية ، فأما المودة الإيمانية                                                                                       |
| كمودة الله تعالى ومودة ما يحبة من الإعمال والإشخاص ، فإنها نافعة                                                                               |
| موصلة للمراد ، قال الله تعالى : 🏿 الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا                                                                             |
| المتقين□ [ الزخرف : 67] .                                                                                                                      |
| فيه مسائل :                                                                                                                                    |
| الأولى : تفسير أية البقرة : الثانية : تغسِير آية براءة .                                                                                       |
| الثالثة : وجوب محبته 🏿 على النفس والأهل والمال .                                                                                               |
| الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام                                                                                             |
| .الخامسة : أن للإيمإن حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا                                                                                            |
| يجدها ، السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية                                                                                        |
| الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة : فهم                                                                                    |
| الصحابي للواقع ، إن عامة المؤاخاة على مر الدنيا .                                                                                              |
| إلثامنة : تفسير : 🏾 وتقطعت بهم إلإسبابٍ 🖶 التاسعة :                                                                                            |
| أن من المشركين من يحب الله حبأ شديداً ، العاشرة                                                                                                |
| الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . الحادية                                                                                          |
| عشرة : أن من أتخذ ندا تساوى محبته الله ، فهو الشرك<br>''ئے                                                                                     |
| الأكبر .<br>فيه مسائل :                                                                                                                        |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                          |
| ا <b>لأولى :</b> تفسير آية البقرة . وهي قوله تعالى : 🛘 ومن                                                                                     |
| الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 🏿 .                                                                                         |
| وسبق ذلك .                                                                                                                                     |

الثانية : تفسير آية براءة . وهي قوله تعالى : 
الثانية : وسبق تفسيرها . الأية : وسبق تفسيرها .

الثالثة : وجوب محبته [ على النفس والأهل والمال . وفي نسخة : " وتقديمها على النفس والأهل والمال " .

سحه . وتقديمها عنى انقش والأهل والمال . ولعديش العديث ، ولعل الصواب : وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث ، وأيضاً قوله : " على النفس " يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمها ، وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى : □ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ... أحب إليكم من الله

ورسوله 🏾 ، فذكر الأقارب والأموال .

الرابعة: أن تفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . سبق أن المحبة كسبية ، وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول [] : " والله إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي . فقال له ومن نفسك . فقال : الآن ، أنت أحب إلى من نفسي " قوله : " الآن " يدل على حدوث هذه المحبة ، وهذا أمر ظاهر ، وفيه أيضاً أن نفي الإيمان المذكور في قوله : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ... " لا يدل على الخروج من الإسلام ، لقوله في الحديث الآخر : " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان " ، لان حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله ، أي إن الدليل مركب من الدليلين .

ونفي الشيء له ثلاث حالات : فالآصل أنه نفي للوجود ، وذلك مثل : " إيمان لعابد صنم " فإن منع مانع من نفي الوجود ، فهو نفي للصحة ، مثل " لا صلاة بغير وضوء " ، فإن منع مانع من نفي الصحة ، فهو نفي للكمال ، مثل : " لا صلاة بحضرة طعام " ، فقوله : " لا يؤمن أحدكم " نفي للكمال الواجب لا المستحب ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله : " لاينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع " .

الخامسة: إن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها . تؤخذ من قوله: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ،

وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا أنتفت هذه الإشياء .

**السادسة :** أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ، ولا يجد أحد طعم الأيمان إلا بها . وهي : الحب في الله ، والبغض في الله ، والولاء في الله ، والعداء في الله .

لا تنال ولاية الله إلا بها ، فلو صلى الأنسان وصام ووالى أعداء الله ، فإنه لاينال ولاية الله ، قال ابن القيم :

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم . وقوله: " ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها " مأخوذة من قول ابن عباس : ولن يجد عبد طعم الإيمان ... " الخ . السابعة : فهم الصحابى للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدينا .

| الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله : " إن         |
|----------------------------------------------------------------|
| عامة المؤاخاة على أمر الدينا " ، هذا في زمنه فكيف بزمننا ؟ !   |
| الثامنة: تفسير قوله: 🛮 وتقطعت بهم الإسباب 🖟 .                  |
| فسرها بالمودة ، وتفسير الصّحابي إذا كانّتُ الإيّة من صيغ       |
| العموم تفسيّر بالمّثال ، لأن العِبرة في نصوص الكتاب والسنة     |
| بعموماتها ، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم ، فإنما يقصد به   |
| التمثيل ، أي مثل المودة ، لكن حتى الإسباب الأخرى التي          |
| يتقربون بها إلى ٍ الله وليست بصحيحة ، فإنها تنقطع بهم ولا      |
| ينالون منها خيرا ٍ .                                           |
| <b>التاسعة :</b> أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً .      |
| تؤخذ من قوله تعالى : 🛮 ومن الناس من يتخـذ من دونٍ              |
| الله أنداداً يحبونهم كحب الله 🛘 ، وهم يحبون الأصِنام حباً ِ    |
| شديداً ، وتؤخذ من قوله تعالى : 🛘 والذين آمنوا أشد حباً         |
| لله 🛘 ، فأشد ٍ: اسم تفضيل يدل على الإشتراك بالمعنى مع          |
| إلزيادة ،ٍ فقد أشتركوا في شدة الحب ، وزاد المؤمنون بكونهم      |
| أشد حباً لله من هؤلاء لأصنامهم .                               |
| <b>العاشرة :</b> الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه . |
| الثمانية هي المذكورة <b>في قوله تعالى : 🛘 قل إن كان</b>        |
| آبإؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم                     |
| وأموال اقترافتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن                  |
| ترضونها 🛘 .                                                    |
| والوعيد في قوله : 🗋 <b>فتربصوا</b> 🛘 فأفاد المؤلف رحمه الله    |
| تعالي ان الإمر هنا للوعيد .                                    |
| <b>الحادية عشرة :</b> أن من أتخذ نداً تساوى محبته الله فهو     |
| الشرك الأكبر . لِقوله ٍتعالى : 🛮 يحبونهمٍ كحب الله 🗈 ، ثم      |
| بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركاً أكبر ، بدليل ما لهم       |
| منَ العَذَابِ . ۚ                                              |
|                                                                |

#### باب قول الله تعالى ا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم [ وخافون إن كنتم مؤمنين [ [ أل عمران : 175] .

• مناسبة البا*ب* لما قبله .

أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف ، لأن العبادة ترتكز على شيئين : المحبة ، والخوف .

فبالمحبة يكون امتثال الإمر ، وبالخوف يكون اجتناب النهي ، وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله ، ولكن هذا من لازم ترك المعصية ، وليس هو الأساس .

فلّو سألت من لا يزني لماذا ، لقال : خوفاً من الله .

ولو سألت الذي يصلى ؛ لقال : طمعاً في ثواب الله ومحبة له .

وكل منهما ملازم للآخرة ؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته .

وهل الأَفْصَلَ لَلْإِنْسَان أَن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء ؟

أختلف في ذلك :

فقيل : ينبغي أن يغلب جانب الخوف ، ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة .

**وقيل** يغلب جانب الرجاء ، ليكون متفائلا، والرسول ا كان يعجبه الفأل القال القال الفائل الفائل

وقيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء ، فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول ، ولهذا قال بعض السلف : إذا وفقك الله للدعاء ، فانتظر الإجابة ، لأن الله يقول: [ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم [ غافر: 60] ، وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف ، لأجل أن يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب .

وهذا أقرب شيء ، ولكن ليس بذاك القرب الكامل ؛ لأن **الله** يقول : [ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون [ [ المؤمنون : 60] ، أي : يخافون أن لا يقبل منهم ، لكن قد يقال هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى ، كقوله [ في الحديث القدسي عن ربه : " أنه عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني " [10].

**وقيل** : في حال المرض يغلب جانب الرجاء ، وفي حال

الصحة يغلب جانب الخوف ، فهذه أربعه أقوال .

وقال الإمام أحمد : ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً ؛ فأيهما غلب هلك صاحبه ، أي : يجعلهما كجناحي الطائر ، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساوين سقط .

وخوف الله تعالى درجات ؛ فمن الناس من يغلو في خوفه ، ومنهم من يفرط ، ومنهم من يعتدل في خوفه .

والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط ، وإن زدت علي هذا؛ فإنه يوصلك إلى الياس من روح الله . ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما نهي <u>والخوف اقسام :</u> الأول : خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع ، وهو ما يسمى بخوف السر. وهذا لا يصلح إلا لله – سبحانه - ، فمن أشرك فيه مع الله غيره ؛ فهو مِشرِك شركا أكبر ، وذلك مثل : مَن يخاف من الأصنام أو الأموات ، او من يزعمونهم اولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم ؛ كما يفعله بعض عباد القبور : يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله . **الثاني :** الخوف الطبيعي والجبلي ؛ فِهذاً في الأصل مباح ، لقوله ِ تعالى عن موسى : 🛮 فخرجٍ منِها خائفِا يترقب 🖺 ، وقوله عنه أيضاً : □ رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون 🏿 ، لكن إن حمل على ترك ِواجب أو فعل محرم ؛ فهو محرم ، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحاً ، فمثلاً من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على تِرك صلِاة الجماعة مع وجوبها ؛ فهذا الخوف محرم ، والواجب عليه أن لا يتاثر به . وإن هدده إنسان على فعل محرم ، فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده بهِ ، فهذا خوف محرم لانه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر ، وإن راي نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه ؛ فهذا خوف مباح ، وقد يكون واجباً إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه . وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف ، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده ، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك ، بل يطارد هذه الأوهام لأنه حقيقة لها ، وإذا لم تطاردها ؛ فإنها تهلكك مناسِبة الخوف للتوحيد : إن من أقسام الخوف ما يكون شركاً منافياً للتوحيد . وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آبات : • أولها ما جعلها ترجمة للباب ، وهي **قوله تعالى :** 🛘 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 🛘 . 🛘 إنما ذلكم 🖺 : صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين . 🛚 **ذلكم** 🗎 : ذا : مبتدأ ، 🗎 **الشيطان 🖺** : يحتمل أن يكون خبر المبتدأ ، وجمله 🛚 **يخوف** 🖺 حال من الشيطان . ويحتمل أن يكون 🏻 **الشيطان** 🖺 صفة لـ 🖺 **ذلكم** 🖺 ، أو عطف بیان ، و 🛚 يخوف 🖺 : خبر المبتدأ ، والمعنى : ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف اولياءه .

| و 🛘 <b>يخوف</b> 🗎 تنصب مفعولين ، الأول محذوف تقديره : يخوفكم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والمفعول الثاني : □ <b>اولياءه</b> □ .<br><b>ومعني يخوفكم ، أي :</b> يوقع الخوف في قلوبكم منهم ، □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ومعنى يحوقكم ، اي . يوقع الحوف في قلوبكم ملهم ، ا<br>أولياءه []؛ أي : أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر ؛ لأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الشيطان يأمر بذلك ؛ فكل من نصر الفحشاء والمنكر ؛ فهو من أولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشيطان ؛ ثم قد يكون النُّصر في الشرك وما ينافي التوحَّيد ، فيكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عظيماً وقد يكون دون ذلك ٍ . ً عظيماً وقد يكون دون ذلك ٍ . ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وقوله : [] يخوف أولياءه [] من ذلك ما وقع في الآية التي<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قبلها ، حيث قالوا : 🏾 إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 🖨 [ أل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمران : 173] ، وذلك ليصدهم عن واجب من واجبات الدين ، وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجهاد ، فيخوفونهم بذلك ، وكذلك ما يحصل في نفس من اراد ان<br>يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ، فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يامر بالمعروف أو ينهى عن المنكر ، فيحوقه السيطان ليصده عن هذا<br>العمل ، وكذلك ما يقع في قلب الداعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فإذا ألقِّي الشيطَّان في نفسك الخوفُ ؛ فالواجب عليكَ أن تعلُّم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الإِقدام على كلمة الحقِ ليس هو الذي يدنى الإجل ، وليس السكوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والجبن هو الذي يبعد الأجل ؛ فكم من داعية صدع بالحق وما على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فراشه ؟! وكم من جبان قتل في بيته ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وانظر إلى خالد بن الوليد ، كان شجاعاً مقداماً ومات على<br>فراشه ، وما دام الإنسان قائماً بأمر الله ؛ فليثق بأن الله مع الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القوا والذين هم محسنون ، وحزب الله هم الغالبون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ق <b>وله : [] فلا تخافوهم</b> [] . لا ناهية ، والهاء ضمير يعود على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أُولياء الشَّيطان ، وهذا النهيَّ للتحريم بلا شك ؛ أيْ : بل أمضُوا َفيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد ، ولا تخافوا هؤلاء ، وإذا كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله مع الإنسان ، فإنه لا يغلبه أحد ، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النية والإخلاص والتوكل التام ، ولهذا <b>قال تعالى : □ إن كنتم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>مؤمنين</b> □ ، وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في<br>قلب ابن أدم منها التخويفِ من أعدائه ، وهذا ما وقع فيه كثير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خلب ابل ادم شها التحويف من احداثه ، وهذا ما وقع خيه خلير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانواً فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا<br>على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا<br>على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل<br>: مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن<br>خاف من غير الله خاف من كل شيء .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا<br>على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل<br>: مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن<br>خاف من غير الله خاف من كل شيء .<br>ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن                                                                                                                                                                                                                 |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا<br>على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل<br>: مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن<br>خاف من غير الله خاف من كل شيء .<br>ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن<br>كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف                                                                                                                                                  |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله .                                                                                                                        |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله . لكماله .                                                                                                               |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله . وقوله :   وقوله :   إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك                                |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله . وقوله : ☐ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك وأقام المهتدين ☐ [ التوبة : 18] .        |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله . وقوله : [] إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك وأن يكونوا من المهتدين [[التوبة: 18].   |
| الناس ، وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم ، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس ، ولهذا قيل في المثل : مَن خاف الله خافه كل شيء ، ومن اتقى الله أتقاه كل شيء ، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء . ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائة مناف للإيمان ، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك ، فهو مناف لأصله ، وإلا ، فهو مناف لكماله . وقوله : ☐ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ☐ [ التوبة : 18] . |

| بالبناء الحسي ؛ فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَأَن من يعمرها وهُو لم يؤمَّن بالله واليوم الآخُر لم يعمرها حَقيْقة ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لعدم انتفاعه بهذه العمارة ؛ فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الذينُ آمنوا بالله واليوم الأخر ، ولهذا لما أفتخر المشركون بعُمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسجد الُحرام ، قالُ تعالَى : [] إنما يعمرُ مساجَد الله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آمن بالله واليوم الأخر [] ، وأضأف سبحانه المساجد إلى نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تشريفاً ؛ لآنها موضوع عبادته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صُّ الله الله الكوري على الكوراء   .   من الكوراء   .    |
| والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور ، وهي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الْإِيْمان بوجوده ، وربوبيته ، وألوهيته ، وأسمائه وصفاته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| واليوم الآخر: هو يوم القيامة ، وسمى بذلك ، لأنه لا يوم بعده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قَالَ شَيخ الإسلامُ : ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخبر به يَقْ مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لأَن حقيقة الأمر أن الإنسان إَذا مات قامت قيامتُه وارتحلُ إلى دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الجزاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراً ٍ؛ لأن الإيمانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باليوم الْآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال ، فإنه إذا آمن أن هناك بعثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وجزاّاً ؛ حملُه ذلك على العمل لذلك اليوم ، ولكن من لا يؤمن باليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإِخر لا يعمل ؛ إذ كِيف يعمل لشيء وِهو لا يؤمن به ؟ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>قوله :</b> □ <b>وأقام الصلاة</b> □ . أي : أتى بها على وجه قويم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نقص فيه ، <b>و<i>الإقامة نوعان :</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إقامة واجبة ، وهِي التي يقتصر فيها على فعل الواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من الشّروط والّأركان والواجبات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من الشّروط والْأركان والواجبات .<br>وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من الشّروط والَّأركَان وَالواجباتُ .<br>وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب<br>فيأتيى بالواجب والمستحب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من الشّروط والْأركان والواجبات . وإلى السّروط والْأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . ولا أنى الواجب والمستحب . ولا أنى النكاة الله النكاة الكاله النكاة الكاله الك |
| من الشّروط والْأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة إلإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] إثبات ، والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة إلإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] إثبات ، والمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشي غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والغرق بينهما أخص منه ، والغرق بينهما أخص منه ، والفرق بينهما أخس المخشي وحاله ، لقوله تعالى : [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله ، لقوله تعالى : [ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله ، لقوله تعالى : [ إنما يخشى الله من عباده العلماء [ [ فاطر : 28] ، والخوف إنما يخشى الله من عباده العلماء [ قاطر : 28] ، والخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما أخما يخشى الله من عباده العلماء [ فاطر : 28 ] ، والخوف قد يكون من الجاهل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] ثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما إلما يخشى الله من عباده العلماء [ فاطر : 28] ، والخوف قد يكون من الجاهل . قد يكون من الجاهل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : الأول هنا الزكاة ، والثاني : محذوف : تقديره مستحقيها . والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ إثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله ، لقوله تعالى : [ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله ، لقوله تعالى : [ أنما يخشى الله من عباده العلماء [ فاطر : 28] ، والخوف قد يكون من الجاهل .  2 - أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي ، بخلاف الخوف ، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من الشروط والأركان والواجبات . وإقامة مستحبة : وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتيى بالواجب والمستحب . قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : قوله : [ وآتى الزكاة [ . [ آتى [ تنصب مفعولين : والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل قوله : [ ولم يخش إلا الله [ . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي . [ لم يخش [ نفي : [ إلا الله [ ] ثبات ، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله - عز وجل - ؛ فلا يخشى غيره . والخشية نوع من الخوف ، لكنها أخص منه ، والفرق بينهما إلما يخشى الله من عباده العلماء [ فاطر : 28] ، والخوف قد يكون من الجاهل . قد يكون من الجاهل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| تعالى :    إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا<br>يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً 🏿 [ النساء : 98-99] ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فالله ِلا يكلف نفساً إلا وسعها ؛ فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سبيلاً جديرون بالعفو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشاُهد من اُلآية : قوله : [] ولم يخش إلا الله [] ،<br>ولهذا قال تعالى : [] فلا تخشوا اِلناس واخشون [] [ المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ولهذا عال تعادل الله على الله على الله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على ال |
| يقول ويفعل . ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وُمن أراد أن يصحح هذا المسير ، <b>فليتأمل قول الرسول</b> 🛘 : " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " aaaa aaaa aaaa aa aaaa aaa aaaaa aa aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00000 0000 000 0000 00 0000 00000 0000 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . 0000 [10 : 0000000 ] 0 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . □□□□□□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□ □ □ □□□□□□□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . مومو موموم مومو قوموم مومو <b>قوموم :</b> مومو موموم و مومو موموم موموم و <b>موموم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aaaaa aaaa aaa aaaa oo aaaaaaa aaaaa oo dooo agoo aaa dooo aaaaaa aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00000 0000 0 <b>00000 : 🖂 0000 00<sup>10</sup>0 00 0000 🗀 . 0 00 0 :</b> 0000000 0 00 : 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00000 <b>[ 10 : 000000 ] 0 0000000 00 00 00000000 000000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00000 0 0000 0000 00 000 00 0000000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 0000 0 000 <u>0</u> 00 <del>00</del> 0000 00000 00000 0000 0 0000 00 000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>0000 00 0000 00000 00000 000 0 000 0 0000</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 1900 موم موم موم موموم موم موموم مو موم موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . [156 0 155 : 000000 00 0000 0000 0000 000 00 000 00 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0 0000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00000 - 0 $0000000$ $0000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $000$ $0000$ $0000$ $0000$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| . 00 00000 : 00 00000 00000 000 00000 0000 0000 0000             |
|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |
| □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                            |
| . 0000                                                           |
| . `                                                              |
|                                                                  |
| 00000000 0000 000 00000000 000 0000 0000                         |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
| 0000 00000 00000 0 000 0000 0 000 00000 000 0000                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                            |
|                                                                  |
| . 0000                                                           |
| 0000 000 00 : 000000000 . 0 000 <b>000 . 0 000000 . 0 000 00</b> |
| 0 00000 0000 0000 0000 0000 00000000 0000                        |
| . 00000 0000 0000 000 000 00 000 00000 0000                      |
| 000 0000 000 00000 0 0000 00 00 0000 0000                        |
| 00 0000 00 00000 00000 00 00000 0 0000 0                         |
| 010 m חחת יי סונט                                                |

الشاهد من الآية : قوله :  $_{\square}$  فإذا أوذي في الله فتنة الناس كعذاب الله  $\square$  ؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى .

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : " إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ، وأن تحمَدهم على رزق الله ، وأن تذمهم على مالم يؤتك الله ، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره " ". قوله في حديث أبي سعيد : " إن من ضعف اليقين

قوله في حديث أبي سعيد: " إن من ضعف اليقين " . "من " . للتبعيض ، والضعف ضد القوة ، ويقال : ضعف بفتح الضاد ، أو ضعف بضم الضاد ، وكلاهما بمعنى واحد ، أي : من علامة ضعف البقين .

ضعف اليقين . قوله : " أن ترضي الناس " . " أن ترضي " : اسم إن مؤخراً ، و" من ضعف اليقين " خبرها مقدماً ، والتقدير : إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين . قوله: " بسخط الله " . الباء للعوض ، يعنى : أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله ، فتستبدل هَذا ً ، بهذا؛ من ضعف البقين

واليقين أعلى درجات الإيمانِ ، وقد يراد به العلم ، كما تقول : تيقنت هذا الشيء، أي : علمته يقيناً لا يعتريه الشك ، فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ؛ إذ إنكَ خفت الناس آكثر مما تخاف الله ، وهذا مما أبتليت به الأمة الإسلامية اليوم ؛ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه ، وقد يكون خالياً من هذا المدح ، ولا يبين ما فيه من عيوب ، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة ، بل النصح أن تبين لِه عيوبه ليتلافاها ويحترز منها ، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعاً إذا أمن في ذلك من الغرور

قوله : " نُوأن تُحمدهم على رزُقُ الله" . الحمد : وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم .

ولكنه هنا ليس بشرط المُحبة والتعظيم ، لأنه يشمل المدح

و" رزق الله " : عطاء الله ، أي : إذا أعطوك شيئاً حمدتهم ونسيتِ المسبِّب وهو الله ، والمعنى : أن تِجعل الحمد كله لهم متناسياً بذلك المسبب ، وهو الله ، فالذي أعطاك سبب فقط ، والمعطي هو الله ، ولهذا قال النبي  $\square$  : $\square$ " مما  $\square$  عنو الله ، ولهذا وال 

ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ  $_{0}$ . DODODO DE DODO O DODO O DODO 13 DODO 13 DODO 13 DODO O DODO ◘◘◘◘ ﻣﻮﻫﻮﻫ ﻣﻮﻫﻮ ﻣﻮﻫ ﻣﻮﻫﻮﻫ ﻣﻮﻫ ﻣﻮﻫﺔ ﻣﻬﻬﻪ ﻣﻮﻫﺔ ﻩ ﻣﻮﻫ ﻣﻮﻫﻮﻫ ﻣﻮﻫ ﻣﻮﻫﻮﻫ ﻣﻮﻫ ﻣﻮﻫﻮﻫ ﻣﻮﻫ . DODO 10000 DO 100 DO 

**0,000 : " 000 00000 000 000 0000 0000 "** . 000 000 0 0000 0 00000 : 00 

0000 000000 0000 000 000 0000 00 0000 000 00 " : 0000

ﻪﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﺎﻟﻤﯘﻝ ﻣﺎ ﻣﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﯩﺮ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﯩﺮﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﻪﻝ 

وقوله: "رضا الله". أي: أسباب رضاه، وقوله: " بسخط الناس": الباء للعوّض؛ أي طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا وجواب الشرط: "رضي الله عنه وأرضى عنه الناس".

وقوله: "رضي الله عنه وأرضى عنه الناس". هذا ظاهر، فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه ؛ لأنه أكرم من عبده، وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته ؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

قوله: " ومن التمس رضا الناس بسخط الله " . " التمس " : طلب ، أي : طلب ما يرضى الناس ، ولو كان يسخط الله ، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده ، لهذا قال : " سخط الله عليه وأسخط عليه الناس " ، فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته .

• مناسبة الحديث للترجمة :

قوله: " وَمن التَمس رضا الناس بسخط الله " ؛ أي خوفاً منهم حتى يرضوا عنه ، فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى . فيستفاد من الحديث ما يلي :

1- وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس ؛ لأن الله هو الذي ينفع ويضر .

ينفع ويضر . 2- أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائناً كان كان المسلم المسلم الله من أجل إرضاء الناس كائناً

[1] الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة ، لكن بلا مماثلة للمخلوقين ؛ لقوله تعالى : اليس كمثله شيء ا ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ، وأما أهل التعطيل ؛ فأنكروا حقيقة ذلك ، قالوا : لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الإنتقام ، وهذا لا يليق بالله ، وهذا خطأ ؛ لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق ، فنرد عليهم بأمرين : بالمنع ، ثم النقض :

• فالمنع : أن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله -عز وجل - كغضب المخلوقين .

والنقص: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله - عز وجل - الإرادة ، وهي ميل النفس إلى جلب منفعه أو دفع مضرة ، والرب عز وجل لا يليق به ذلك ، فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق . نقول: والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق .

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية ، **فهذه الأقيسة** باطلة لوجوه الأُولَى : أنها تبطل دلالة النصوص ، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق ، ومدَّلول النَّصوص باطل ، وهذا ممَّتنع . الثاني : أنه تقول على الله بغير علم ؛ لأن الذي يبطل ظِاهر النص يُؤوِّله إلى معنى آخر ؛ فيقال له : َما الَّذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص ؟ ففيه تقول على الله في النفي والْإِثبات في نفي الظاهر ، وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل . الثالث : أن فيه جناية على النصوص ، حيث أعتقد أنها دالة على التشبيه ، لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب ، فيكون ما فهم من كتاب תחתחתה תחתה תחתחת תחתחתה תחתחת התחתחה ה תחתחתה תחתחתה חתח חת חת חת הח : **00000 ] 0 0000000 000 000 [] : 00000 0000** 0 0000000 0000000 0000 0000 **a [ 36 : 0000000] a 000 00 000 00 000 000 a p 0000 0 [ 74** الأولى : تفسير آية آل عمران . الثانية : تفسير آية براءة . الثالُّثة ، تفسير ۖ آيَّة العنكبوت ، الرابعة : أن اليُقين يَضُّعف ويقوى . الخامسة : علامة ضعفه ، ومن ذلك هذه الثلاث .السادسة : إن إخلاص الخوف لله من الفرائض . السابعة : ذكر ثواب من ُ فعله . آلثامنة : ذكر عقاب من تركه . فيه مسائل : الأولى:  $_{\square}$  تفسير آية أل عمران . وهي قوله تعالى  $_{\square}$  إنما ذلكم الشيطان يَخوف أولياءًه فلا تخافوهَم وخاَفون إن كنتم مؤمنين 🛮 ، الثانية : تفسير أية براءة . وهي قوله تعالى : 🏿 إنما يعمر مساجد الله من آمن بِالله والِّيوم الإِّخر وأقاَم الصلاة وآتُى الزِّكاةُ ولم يخش إلا الله فعسي أولئك أن يكونوا من المهتدين 🛘 ، وسبق . الثالثة : تفسير آية العنكبوت . وهي قوله تعالى : 🛮 ومن

الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الله الله الله المناعلي تفسيرها فيما سبق **الرابعة :** أن اليقين

يضعف ويقوى : تؤخذ من الحديث : " إن من ضعف اليقين ..." الحديث .

**الخامسة :** علامة ضعفه ، ومن ذلك هذه ثلاث . وهي : أن ترضي الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تذمهم على مالم يؤتك الله .

**السادسة :** أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . وتؤخذ من قوله في الحديث : " من التمس .... " الحديث ، ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى .

**السابعة :** ذكر ثواب من فعله . وهو رضا الله عنه ، وأنه يرضي عنه الناس ، وهو العاقبة الحميدة .

**الثامنة :** ذكر عقاب من تركه . وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ، ولا ينال مقصوده .

وخلاصة الباب :

أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف ، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى ، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه ؛ فالعاقبة له ، وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله ؛ أنقلبت عليه الأحوال ، ولم ينل مقصوده بل حصل له عكس مقصوده ، وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس .

\*\*\*

## باب قول الله تعالى : وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين [ [ المائدة : 23] .

### مناسِبة هذا البابِ لما قبله :

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه - بالتوكل ، فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه **وزوال مكروهه ، ولا يعتمد على غيره.** والتوكل : هو الإعتماد على الله - سبحانه وتعالى - في حصول المطلوب ، ودفع المكروه ، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها ، وهذا أقرب تعريف له ، ولابد من أمرين :

اللُّول : أَن يكونِ الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً .

**الثاني** : فعِل الأسباب المأذونِ فيها .

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب ، نقص توكله على الله ، ويكون قادحاً في كفاية الله ، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه .

ومن جعل اعتماده على الله ملغياً للأسباب ، فقد طعن في حكمة الله ، لأن الله جعل لكل شيء سبباً ، فمن اعتمد على الله اعتماداً مجرداً ، كان قادحاً في حكمة الله ، لأن الله حكيم ، يربط الإسباب بمسبباتها ، كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج .

والنبي أَ مممو مممومه و مأَه ممه و مأَه ممه و مأَه ممه و مأَه ممه و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و ممكن و م وممكن و ممكن و

مودود مود مودو و مودو و مودو و مودود و مودود و الله نمبد و الله نستعین و مودود و مودد و مودود و مودد و مودد و مودد و مودود و مودد و مودد و مودد و مودد و مودد و مودد و مودد

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الَّاولَ : توكل عبادة وخضوع ، وهو الإعتماد المطلق على من توكل عليه ، بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر ، فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً ، مع شعوره بافتقاره إليه ، فهذا يجب إخلاصه لله تعالى ، ومن صرفه لغير الله ، فهو مشركاً أكبر ، كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين ، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفياً في الكون ، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار .

الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك ، وهذا من الشرك الأصغر ، وقال بعضهم : من الشرك الخفي ، مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه ، ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار ، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر ، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب ، بل جعله فوق السبب .

\*\*\*

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات ، أولها ما جعله ترجمة للباب ، وهي :

| 【liail : 2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>توكلوا   ) وتقديم</b> المفعول بدل على الحصر ، اي : على الله لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والفاء التحسين اللقَط وليست عاطفة ، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو ، ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين ، فتكون لتحسين اللفظ ، كقوله تعالى : و بل الله فاعبد ] ، والتقدير : " بل الله أعبد " . وليخ الله فاعبد ] ، والتقدير : " بل الله قوله : " أن كنتم وموانين و . [ إن ] : شرطية ، وفعل الشرط ] كنتم وموانين فتوكلوا ، وقيل : إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق ، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان هو إثبات ألحم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان كله. وقوله : وإنما المؤمنون الايمان كله. وقوله : وإنما المؤمنون الايمان كله. ولاية الثانية قوله تعالى : وإنما المؤمنون إلا هؤلاء . حصر ، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، ولكنة الثانية قوله الله إلا أن حمل المؤمنون أذكر الله وجلت قلوبهم المولى ولاء . ولكن أن الأصاف : ولكن الله ولكن أن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، أو ذكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله فيها من تعطيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر وهذا هو علامة الإيمان . وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً والتألا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع الومة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول و وووله وووله الومف الثالث : وووله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً وووله : والمات وعلى ووله : وإذا تليت عليهم الدولون و وود وود والومف الثالث : وواد والمؤلف وود والمؤلف وود والمؤلف وود وود والمؤلف وود والمؤلف وود وود والمؤلف وود وود والمؤلف وود وود وود والمؤلف وود وود وود والمؤلف وود وود وود والمؤلف وود وود وود وود وود وود وود وود وود وو                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اللفظ ، كَقُولُه تعالى : و بل الله فاعبد   ، والتقدير : " بل الله اعبد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a.k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله :   إن كنتم مؤمنين   إن   : شرطية ، وفعل الشرط   كنتم   ، وجوابه قيل : إنه محذوف دل عليه ما قبله ، وتقدير الكلام : إن كنتم مؤمنين فتوكلوا ، وقيل : إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق ، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي أن إناتفاء التوكل على اللم إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله. وقوله :   إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم   والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . ولاية الثانية قوله تعالى :   إنما المؤمنون   إنما المؤمنون   إنما المؤمنون أن إنها   أداة ودكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : ولكون الله أو ذكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر وهذا هو علامة الإيمان . الله أو ذكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الوصف الثاني : قوله :   وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وهذا هو علامة الإيمان .   أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع المواءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول   ١٠٠٠ ١٠٠٠ المواد المواد الله المواد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إن كنتم مؤمنين فتوكلوا ، وقيل : إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج . إلى جواب اكتفاء بما سبق ، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي ان ومن اكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير ألله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.  وقوله : وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله : المؤمنون الأية الثانية قوله تعالى : وإنما المؤمنون وا إنما المؤمنون الذين الذكور ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . ولكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أو نقل أم فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر لله أو ككر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله أو ذكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الهذا هو علامة الإيمان . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً المؤادة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول المول ا | قوله : 🛭 إن كنتم مؤمنين 🗈 🗎 إن 🗌 : شرطية ، وفعل الشرط 🛘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إلى جواب اكتفاء بما سبق ، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير ألله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.  وقوله : "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الأيفال : 2] الآية. وقوله : ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الموامنون الأيفال : 2] الآية. حصر ، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : وذكر الله وجلت قلوبهم الله أي : خافت أحدها : قوله الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر ألله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشيء ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحذف . وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير ألله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله. وقوله : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله فها الأنفال : 2] الآية. والمعنى : ما المؤمنون الاهؤلاء . والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أي : خافت أحدها : قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي : خافت أحدها : قوله الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر لله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا . الموسف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ا ١٠٠٠ الله المؤالة الإيمان . الوصف الثاني : قوله : وأكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ا ١٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مقتضياته ، كما لو قلت : إن كنت كريماً فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.  وقوله : "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "وقوله : "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "الإية الثانية قوله تعالى : "إنما المؤمنون "إنما المؤمنون الذين التية الثانية قوله تعالى : "إنما المؤمنون ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء .  والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أي : خافت أحدها : قوله "الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم "، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .  الوصف الثاني : قوله : " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا " أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع القراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول " ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اُلشيءٍ ، وهذا أرجح ، لأن الأصل عدم الحِذف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إكرام الضيف من الكرم. وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان شابتفاء التوكل على الله إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.  وقوله : وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله : وإنما المؤمنون والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واللانفال : 2] الآية.  • الآية الثانية قوله تعالى : وإنما المؤمنون وانفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء . وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أو اخدها : قوله والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والي الذي خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر وهذا هو علامة الإيمان . وهذا هو علامة الإيمان . وهذا هو علامة الإيمان . الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والي الإيمان . وشراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول و وووو وووو . ووووو . وووو . ووووو . وووو . ووووو . وووو . ووووو . وووو . ووووو . وووو . ووووو . ووووو . ووووو . ووووو . ووووو . وووووو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بانتفاء التوكل على الله الا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.  وقوله: □ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم □ الأيفال: 2] الآية.  • الآية الثانية قوله تعالى: □ إنما المؤمنون □ □ إنما □ : أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والمعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاء .  وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أحدها : قوله □ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم □ ، أي : خافت أحدها : قوله □ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم □ ، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .  □ ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع المواءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وقوله : " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم [ [ الأنفال : 2] الآية.  • الآية الثانية قوله تعالى : " إنما المؤمنون " " إنما " : أداة حصر ، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء .  وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أحدها : قوله   الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم   ، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الموصف الثاني : قوله : " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا   الوصف الثاني : قوله : " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من عدراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【liail : 2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شرك أكبر ينتفي الإيمان كله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>● الآية الثانية قوله تعالى : □ إنما المؤمنون □ □ إنما □ : أداة حصر ، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء .</li> <li>وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أحدها : قوله □ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم □ ، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .</li> <li>الوصف الثاني : قوله : □ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الوصف الثاني : قوله : □ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وقوله : 🛭 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 🛘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حصر ، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء .  وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف :  أحدها : قوله □ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم □ ، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .  وهذا هو علامة الإيمان .  الوصف الثاني : قوله : □ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الوصف الثاني : قوله : □ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول □ □□ □□□ .  والموا تا الله على أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً □ □□ □□□ .  والمعان الثالث : □□□ □□ . □□□ □□□ . □□□ □□□ . □□□ □□□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [الأنفال: 2]الآية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ● الاية الثانية قوله تعالى : ◘ <b>إنما المؤمنون ◘. ◘ إنما ◘</b> : اداة<br>حمد والحمد هو اثرات الحكوف الوذكورونية عوا عدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : أحدها : قوله [ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم [ ، أي : خافت لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان . الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً مثراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لما فيها من تعظيم الله تعالى ، مثال ذلك : رجل هم بمعصية ، فذكر الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .  الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وا ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ٥ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وِذكُر الله في هذه الَّآيةُ وماً بعدها خمسة أوصاف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله أو ذُكر به ، وقيل هل : اتق الله . فإن كان مؤمناً ، فإنه سيخاف ، وهذا هو علامة الإيمان .  الوصف الثاني : قوله : وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ا أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١٠ ١١١ ١١١ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا ، أي تصديقاً وامتثالًا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1 . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول 0 000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الُوصِفُ الثانِي ۚ: قوله : ◘ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الُوصفُ الثانِي ۚ: قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناُ<br>[] ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوصف الثالث : 0000 وعلى ربهم يتوكلون 0 000 : 000000 000 000 000 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اُلُوصِفُ الثانِيُ : قُولُه : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً والمتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١٥ ١١٥٥ ما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١٥ ١١٥٥ ما ووقي هذا دليل على أن الرسول ١ ١٥٥٠ ١١٥ ما ١١٥٠ ما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١٥٥٠ ١١٥ ما ١٥٥٠ ما ووقي من المنافقة في المنافقة ف |
| الوصف الثالث: الألال وعلى ربهم يتوكلون الألال : الألالالالالالالالالالالالالالالالالالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ا ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع  بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١٥ ١١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ام الله على أن الإنسان قد ينتفع في هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوصف الرابع: 0000: [] الذبن يقيمون الصلاة 8 U UU: UUUUU<br>- nnnnnnn nnnnn n nnnnnn مقم أمام أمامام nnnnnnn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ا ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع  بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوصف الخامس: ١١١١ : [] ومما رزقاناهم ينفقون [] . [] م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ا ، أي تصديقاً وامتثالا ، وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع  بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١ ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوصف الثاني : قوله : و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً  ام الله على أن الإنسان قد ينتفع في هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

وقوله : يا أيها النبي حسبك الله ....... [ الأنفال : 64 ] وقوله : 🏾 ومن يتوكل على الله فهو حسبه 🖟 [ الطلاق : ﻪﻣﻤﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪﻟﺔ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ - DODD موموموں و مومو مو موموموں موموموں و موموموں موموموں موموموں مومو [1:000000] 0000 000 : 00 : 000 000 0000 00000 0000 0000 0000 000 000 00 : 00 0 00000 . 0000 0000 0 0000 . 00 0000 0000 000 000 000 00 : 0000 00 000 0000000 0 0000 0000 .DO 0,000000 00000 : 000 00000 00000000 0000 00000 0000 : 0000 000 000 00000 000000 000000 00000 00 חחח חח חח חחחח חחח חחח 00 0000 000 000 000000 00 00<u>0</u>0 0 ( 38 : 00000 ) 0 **00000 00000 00000 0000** . مومو م موموم موموم من موموم من موموم موموم موموم موموم موموم موموم موموم موموم موموم . DODDOODOO DOODO DOOD DOOD DOOD DO DOODO $_{7}$ DOOD D ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻟﻪﻝ ، ﻣَﺮَّﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﺎ! ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﺔ ﻣ 000000 0000 0000000 00000 " 000000 0000 0000 " : 000 0 0000 000  $^{\scriptsize 010}$  0000000 0000 . 00000 - ANDE MARABARA DE DE DOCCO DÃO ADRE O DAD DADO DOCCO DOCCOO DOCCOO DE

 $_{
m 00000}$   $_{
m 00000}$   $_{
m 0000}$   $_{
m 0000}$ 

```
^{\circ}
      ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻝ ﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣﺔ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ
    " O OOO OOOOO OO
ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣﻮ. ﻣﻮﻣﻮ: ﻣﻮﻣﻮﻡ ﻣﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ . ﻣﻮﻣﻮ
. 00000 0000 000000
 .00000 00 0000 0000 00
     .0000 00: "00000" 00: 000000 000 0000 0000 00000 0000
 - 00000 0 000000 0000 0000000 i A0A0000 0 0000 : 00 0 0 0 0 0000
-000A 0 [81 : 040000 ] 0 00000 04000 000 [7] : 00000 00000 0 0 000000 000
ﻪﻟﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﯩﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﯘﻝ ﻣﻪ ﻣﺎﻟﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﯩﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﯩﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﯩﻤﯩﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﯩﻤﯩ
. 00000 000 00 00000 0 000 00000 0000
: ( 00000 ) 0000 0000
: 0000 000 •
 : 0000000 . 0000000 000 00 000 : 0000000 . 0000000 00 000000 00 : 0000000
 0000000 00 0 00000 0000000
: 0000 000
. 0000000 0000
```

```
00 0 : 00000 0000 000 . 0000000 000 : 00 0 00000 00 00000 : 000000
 . 000 00 000 000000 0000 0 00000\overline{0}
. 0000000 000 000 0
. 0 000000 0000 0000 00000 0 : 000 0000 . 0000000
       : 0000 0 000000 0000 00 000 00000 00000 000
 a 500000 000000 00000 00000 0000 0 : 00000 00000 0 000000 000000
\, . DODOOD DOOD DOOD \, : DOODOO \, DOOD DOOD DOODO DOODO DOODO
    _ : 00000 0000 000
: 0000000 000 00000 00000 000
           0000 : 000 00 00000 : 00000
      |97098099
 ם תחתם עם מסם מססס מסס חם מתחתם תחתחם ממססס מסססס מחתחם חחת מתחתם חו מתחתם
          . 000000 — 000000 00000 00 —
 . 00000 000000000 0 0000 000000
(1)
```

البخاري : كتاب الجهاد / باب الحرب خدعة ، ومسلم : كتاب الجهاد / باب جواز (1) الخداع في الحرب .

الإمام أحمد في " مسنده " (4/11، 12 ) ، وابن ماجة ( المقدمة ، 1/64 ) ، ابن أب عاصم في " السنة " (554) ، والآجري في " الشريعة " (ص95) قال الشيخ الإسلام ابن تيميه : " حديث حسن " ( الوسطية " ، ص 13) .

0000 000 0000 00000 0 | 32 : 00000 | **0 0000000 00000 00000 000000 00000** . 000 00 0000 000000 0 00000 0000 00000 00000 0 00000  $_{
m I}$ 00 000000  $_{
m I}$ 00 000000  $_{
m I}$ 00 00000 0 00000 0000 0000 : 00000 0000000 00 : 0000 00 0000 . 000000 البخاري : كتاب المغازي / باب قوله تعالى : ( إذا تستغيثون ربكم .. ) ،

ومسلم : كُتَّابِ الجهادِّ /بابِ الإمداد ُبالملائكة فَي غُزوة بدر .

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب المغازي / باب غزوة الخندق ، ومسلم : كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> بالبخاري : كتاب الأنبياء / باب حديث الغار ، ومسلم كتاب الذكر والدعاء /باب قصة أصحاب الغار.

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب العمرة / باب وجوب العمرة وفْضُلها ، ومسلم : كتاب الحجّ / باب فضل الحج والعمرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء . (406 ص) تقدم

 $^{\circ}$ **183 -182 : 0000000** .(**1**) 000000 000 0000 . " 0000 000 00 000000 0 0000 00 . 0000 0000 00 0000 . 000**0 000 . " 0000 000 00 00000** ﻪﻟﻤﯩﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﯩﻤﻪﻟﻪ 

**00000000** : 00 00000 000 0000 00000 00000 00000 00 000 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

: 00000 000 •

. 000000 000 00000 : 000000 

- ◘◘◘◘◘ : تفسير آية الأعراف . وهي قوله تعالى : ◘ ◘◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘ ، وقد سبق تفسيرها .
- םםםםםם : تفسير آية الحجر . وهي قوله تعالى : 🛭 👊 👊 🗓 🗓 🗓 🗓 🗓
  - الله الله الله المحبر الربي المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الله المسلم الكبائر الله المسلم الكبائر الكمائر الكمائ والحديثين .
- والمستقل الله المستقل المستقل الله الله الله الثانية والحديثين الله الثانية والحديثين

### 000 00000 000 00000 00000 00000 00

" **الصبر**ِ " . في اٍللغة : الحبس ، ومنه قولهم : " **قتل صبراً "** ، أي : محبوسا ماسورا . وفي الاصطلاح : حبس النفس على أشياء وعن أشياء ، وهو ثلاثة

الأُولٰ : الصبر على طاعة الله ، كما قال تعالى : [ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها [ [ طه : 132 ] وقال تعالى : [ إنا نحن

عبد الرزاق في " المصنف " (10/ 459) ، وابن جرير (5/26) ، والطبراني في  $^{\scriptscriptstyle (1)}$  عبد الرزاق في " الكبير " (5783) .

نزلنا عليك القرآن تنزيلاً فأصبر لحكم ربك 🏿 [ الإنسان : 23-24] ، وهذا من الصبر على الأوامر ، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه ، فيكونَ مأموراً بالصَبَر علَى الطاعَة ، وقأل تعالَى : ٱ **واصبَر** نَفسك مع الَّذَين يدِّعُون ربِّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 🏿 [الكهف : 28] ، وهذا صبر على طاعة الله . الثاني : الصبر عن معصية الله ، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه ، ومع ذلك صبر وقال : 🏿 رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 🏿 [ يوسف : 33] ، فهذا صبر عن معصية الله . **الَّثَالَثُ** : الصبر على أقدار الله ، قال تعالى : 🏿 فاصبر لحكم ربك 🖟 [ الإنسان : 24 ً] ، فيدخل َفي هذه الآية حكم الله القدرِي ، ومنه قوله تُعالَى : أَ فاصبر كما صبر أُولُو العزم من الرسل ولا تَستعَجل لهم [ [ الأحقاف : 35 ] ، لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قِومه، ومنه قوله ال المالة الم . 0000 00000 000 00000 00 مومو موموموم موم موم موم موموموم موموموم موموموم موموم ﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻪﻣﻪﻕ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ  $000000 \ 00 \ 00000_{1}$ 000000 000000 00 000 0000 00000 00000  $\mathfrak{g}$ 00  $\ldots$  0000 00000 0 00000 0 a do accor acc accorda a  $_{
m I}$ תחם תתתחתום וו מסמם מססם מסם תתחתותות תתחתו וו מסמם מססם מסם תחום וו תתחתו מם מס مثال ذلك : موه موهو موه موهوه موه موهوه موهوه و موهو موهو هوه موهوه موهو ﻪﻣﻪ ﻣﻘﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻗﺔ . 00000 0000 000 000 0000 0000 

البخاري : كتاب الجنائز /باب قول النبي  $^{(1)}$  : " 2000 0000 0000 0000  $^{(1)}$  البخاري : كتاب الجنائز  $^{(1)}$ 

فلذالك نرضي بالقضاء ونسخط ال ىكون بالعصبان

000 000 0 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

وقول الله تعالى : 🏻 ومن يؤمن بالله يهد قلبه 🖟 [ التغابن : . [11

قال علقمة : " هو الرجل تصيبه المصيبة ، فتعلم أنها من عند الله ، فيرضي ويسلم " .

.(1) " 00000 000 000 0 000 00000 000 0000

قوله: " 000 00000 " . هو م أكابر التابعين . قوله: " 00 00000 00000 000000 .. " إلخ . وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان ، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله ، فيرضى ويسلم ، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح ، ولهذا كان من أُكْبِرِ الْراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر .

قوله في حديث أبي هريرة : " " . مبتدأً ، وسوغ الابتداء به

التُقسيم ، أو أنه مفيد للَّخُصوص . قوله : " " : الِباء يحتمل أن تكون بمعنٍي " " ، أي : هما منهم كفر ، ويحتمل أن تكون بمعنى " في " أي : هما فيهم كفر . قوله : " أَس " . س : هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافراً ، كُما لا يلّزم من وجُود خصلتين في الكافر مِن خصال الإيمان ، كالحياء ، والشجاعة ، والكرم ، أن یکون مؤمنا .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله : ( ١٩٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٠ ١ ١ ١ ١٥٥ عند الإسلام ابن الله عند الله عنه ◘◘◘◘◘ بالكفر هنا الكفر المخرج عن المللة ، بخلاف مجيء " ◘ "

أعمال الكفر .

البخاري : كتاب الإيمان / باب فضل من استيرا لدينه ، ومسلم : كتاب المساقاة / باًب أخذ الحلال وترك الشبهات . (1) تقدم ( ص 574)

الثانية : الصبر ، وهو كما قال الشاعر : الصبر مثل اسمه مر مذ أقته لكن عواقبه أحلى من العسل

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه ، لكنه يتحمله ويتصبر ، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده ، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط .

الثالثة: الرضا، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدرة وإن كان قد يحزن من المصيبة، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمه أو أصيب بضدها، فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضاء ربه – سبحانه وتعالى – يتقلب في تصرفات الرب – عز وجل - ، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه، وهذا الفرق بين الرضا والصبر.
الرابعة: الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن أصابه من مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدين أهون من مصائب الدين أو أن عذاب الذيا أهون من مصائب الدين الكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك، قال النبي التكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك، قال النبي التكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك، قال النبي الاكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك، قال النبي الدين التكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك، قال النبي الله المناه الله المناه النبي النبي الله المناه النبي النبي

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً : " ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " (2).

قوله في حديث ابن مسعود: " مرفوعاً " . 00 : 000 000 00 0000 0 . 0000 : " من ضرب الخدود " . 00000 0000 00 0000 0 00 : 00 000 0000000 .

0000 : " ومن شق الجيوب " . 00 مم 00000 مده 0000 مده 00000 مده 0000 مده 0000 مده 0000 مده 0000 مده 0000 مده 0000 مده 000

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب المناقب / باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ، ومسلم : كتاب البخاري : كتاب الخد وج ...

0000 : " ودعا بدعوى الجاهلية " . 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0 . أمران : الأول : 0000 000000 ( دعوى الجاهلية ) 0 0000 0000 0000 0000 . الثانى : مدموده و مده مده مدمود مده محمود مدمود محمود مدمود محمود مدمود مدمود مدمود مدمود مدمود مدمود 00000 0000000 ا مثل 000000 : 000000 ! 0000000 ا ، ، أن رسول الله قال : " إذا أراد الله بعيده الخير عَجلُ له العقوبة َفيَ الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه تى يوافي به يوم الَقيامةَ " (1). قوله في حديثَ أنس : " إذا أراد الله بعبده الخير " . الله يريد بعبده الخير والشر ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مراداً لذاته بدليل قول النبي 🛘 : . acacaca ac acacaca ac acacacac doca ación annañ a fanann finna .(1) " 000000 0000 00 0000 مممةً ممموموه مو مممو مممومو ممم مممومو ممم ما ممموم ممموم والمحال . ( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴾ [ 🏻 : 127 ] . والعقوبة انواع كثيرة : . [ 49 : 0000000 ] 

َ أُخرجه البخاري ومسلّم . أُخرجه البخاري

<sup>&</sup>quot; الترمذي : كتاب الزهد / باب ما جاء في الصبر على البلاء ، والحاكم في (1) الترمذي : كتاب الزهد / باب ما جاء في المستدرك (154 / 4) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (154 ) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 245) .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> مسلم : كتاب الصلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل .

□□ : " وإذا أراد بعيده الشر ، أمسك عنه بذنيه عنه " ۱ ۱۱ : ۱۱ ۱۱ عنه . 0000 0000000 00 00000 : 00 : 00 0000 000000 : 00 . **" 0000000 000 00 000 000 "** : 0000 : 00000 000000 0000000 0000 0000 ( 00000000 000 0000 0000 0000): 00000 00000 0 00000 00 00000 0000 -1.|6:0000000**-**2 . قمون مومومون مومن مفق ما في مون مون مفق مفق مفق ما مقون مفقون مفقون مفقون مفق ما مقون - *-* 000 موموم موموم موموم موموم موموموم موموموم موموموم موموم موموم موموم موموم موموم موموم موموم - DODDO مورون م ◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ (◘◘◘ ◘◘◘◘) | ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘ .(2<sup>)</sup> " 00000 00000 00 " : 0000 000 000 00 0 000 ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ ăoă ممم ممم معموم مقمة معمو ممم معموم ممم مم : 00000 000 0000 000 000 . 000000 00 00 0000000 00 000 0000  $\Omega$ 

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب المرضي / باب أشد الناس بلاء الأنبياء ، ومسلم كتاب البر والصلة /باب ثواب المؤمن.

<sup>.</sup>  $\sqcup$  البخاري : كتاب المغازى / باب مرض النبي  $\sqcup$ 

<sup>.</sup> عب المتحري , بب شرص البياء . (1) الترمذي : كتاب الزهد / باب ما جاء في الصبر على البلاء ، وابن ماجة : كتاب الترمذي : كتاب الصبر على البلاء .

( **aaa aaaa aaaaa \* 800000 aaaaa aaaa aaaaa aaa ) :** aaaaa aaa ) anii ainn aac aac a coccoo cocco coccoo coccoo ( 24 a23 : coccoo . 00 0000 00000 0000 00 000 00 000 0000 00 00000 0000  $0^{(1)}$  " 0000 0000 000 000 000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

◘◘◘◘ ◘◘◘◘ : أن وقووه ومن مو ووقو و وقووه ووقووه وقوووه و وقوووه و وو : وقو وقوو . 000 0000 0 000 000000000 00000 000

### : 000000 00 0000000

-000000. 000000 000000 00 000 0 0000

. 0000 00 0000 00000 000 0 0000

ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ 

### : 00000 00000 000000 000 00 00 0000

- . 0000000 0000000 000 0000000 **-1**
- . 0000000 00 0000000 00 00000 -2

### . 0000000 00000 0000

## : 0000 000

- - **00000 : 00 000 : 00000 00000 . 000000 . 00000 : (000**
- . חחחחח חח

البخاري : كتاب الجماعة والإمامة /باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، ومسلم ً: كتاب الزكاة / باب إخفاء الصدقة .

- **D000000**:
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000
   000

باب ما جاء في الرياء المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة ، فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه .

مصدر راءي يراني ، أي : عمل ليراه الناس ، ويقال مراءاة كما يقال : جاهد جهاداً ومجاهدة ، ويدخل في ذلك من عمل 

1143:000000: 000000 00 0000 0000000

. 0000 00 : **00000 00000** 

**000 "** : 0000 0 000000 00000 0000 000 000 0 000 000 000 000 

**סמססס :** מם מממם ממסמסס מסמסמס מם ממסמסמם מ ממסמס מם ממסמ 

 $00000 \ 0000000$ 

**0000 000** 000 0000 0000 00000 00000 0000 000 000 000 **000** 

(1) " 00000 00 0000 00 00 00 00

n. OO OOOOOO OOOOO OOO OOOO OOOOO OOO

◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘ ◘ ◘

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الرقاق / باب الرياء والسمع ، ومسلم : كتاب الزهد / باب تحريم الرياء .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخاري : كتاب العنق / باب الخطأ والنسيان ، ومسلم : كتاب الإيمان / بأب تجاوز الله عن حديث النفس.

0000 0000 00000 00000 000000 00000 : **" 00 0000** ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻟﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻟﻤﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻝ . 0080000 00 000000 000 **(2)** " 000000 0000 وقول الله تعالى : ( ٥٠ ممو ٥٠٠ مما ١٥٠ مما ١٥٠ مما ١٥٠ مما ١٥٠ مما ١٥٠ مما ١٥٠ مما رِيَّوَا َ ) [ الكهف : 110 ] . قوله تعالى : ٍ ( 10 000 000 000 000 000 ) . يأمر الله نبيه أن يقول . 0000000 00000 000 00 00000 | 11 : [ 0000 | ( **00000** . 000000 00Å0 00000 : **00000** : 000 00000 : 0000000 000000 **( 000 0000 000 000)** : 00000 00000 : **00000** 000 000000 000 0 000000 [10:0000dba`] 00000 ( ..... 0000 0000 0000 0000 00 0000 ) [ 7 ﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﭘﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻟﮭﻪﻣﻪﻣﻮﻟﯩﺮ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻝ 000000 0 00000 00000 00000 ( **60000 6000 00000** ) : **00000** . 50000 50000 000 00 000000 000000 : 50000 5000 000000 0 . 00000 00 000000 000 0000

الأمام أحمد في " المسند " (1/18، 26) ، والترمذي ( كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ) ، والحم وصححه ووافقه الذهبي (1/125) ، وصححه أحمد شاكر (114) .

**0000 " :** 0 0000 000 000 0000000 0 0000 00 000 00 : **0000000** (2) **"** 00 000 0 00000 0000 000 0000 ميزان الأعمال الباطنة . المسسس : ميزان الأعمال الظاهرة . قوله : ( ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ) . خُصَ العبَادةُ لأنَّها خَالُصَ حق الله ، ولذلك أتى بكلمة " 🏻 " إشارة ۖ إلى العلة ، ۗ فكما أن ربك خُلقك ولا يشاركه أحد في خلّقكُ ، فيجب أن تكون العبادة له وحده، ولذلك لم يقل: ( ١٥ ١٥٥٥ ١٥٥١ ١٠ فذكر الرب من باب التعليل ، كقوله تعالى : ( 👊 👊 👊 👊 من باب التعليل ، كقوله تعالى : ( .( 0000 00 00000 00000 00 وقوله ( الله الله عنه الكرة في سياق النهي ، فتكون عامة لكل أحد النهي عنه. وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى ، وقد استدل بها بُعَضْ أهل العلم علَى ثبوت رؤية الله ، لأن المِّلاقاة معناُها ُ وفيهًا دليل على أن الرسول ٥ ٥٥٥ ٥٥ ٥٥٥ ٥٥ ٥٥٥ ٥ ٥٥٥٥ ٥ . DOOOD DOOTO DOO $\overline{\mathsf{h}}$  DOO DOODOOD TOOTO . 00000000 00 0000000 ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻪ ﮔﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ ( **0000 0000 0000, 00** )<sub>0</sub> : 00000 00 0000 000 0000 0 0000

بالبخاري : كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي ، ومسلم : كتاب البخاري : كتاب بدء الوحي / باب إنما الأعمال بالنيات .

<sup>َ</sup> باليخاري : كتاب البيوع / باب النجش ، ومُسلّم : كتاب الأقضية /باب نقص (2) . الآحكام .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الزهد / باب من أشرك في عمله غير الله .

ממסם : **" סססס "** . מססם מם מססס מסססס ם מססס מם מסס מס מסס מ . 0000 00 0 0000 00 0 00 00 0 0000

000 0000 0000 0000 000 000 00 : 00 . **" 00000 0000 "** : 0000 . 0000 000 000 0000000 0000

**000000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 :** ﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﺔ ﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ 

: 000000 000 00 0000000

- " 00000 00 0000000 0000 0000 " : 00000 0000 0000 0000 .1
- תמתת תחת תח מתחת תחתת תחתת תחתת תח מתחת תחוד מו מתחת תחת מחת מתח
  - . " 00000 00000 " : 00000 0 00000 00000 0000 00000 .3
- . 0000 0000 0 00000 0000 000

0000 0 00000 00000 " : 000 . 000 : 00000 . " 0 000000 000000 

. 000 0000000 000 00 0000 000 0 0000000

. 0000 00000 00000 000 : 00 . **" 00 000 "** 

ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣ ﻣﻤﻤﻤ ﻣ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤ 

**000 0000000 000 000 0000 00000 00 " :** 00000 000 000 000 0 **aa : aaa aa aaaaaa aaaaa aaaa " :** 0 0000A 0000 0 **" aaaaaaa** 

◘◘◘◘ ووووو و ووووو مو وووووو : وووووو و ووو مو ووو و 

ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﻟﻤﻪ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ . ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ

<sup>(1)</sup> الإمام أحمد ( 3/ 30 ) ، وابن ماجة : كتاب الزهد / باب الرياء والسمعة ، والحاكم ( 4/ 329) وصححه.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الرفاق / باب صفة الجنة والنار . (3) البخاري : كتاب المغازي / باب حجة الوداع ، ومسلم : كتاب الفتن / باب ذكر الدحال .

```
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﺪ ﻣﻤﺪ ﻣﻤﺪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ
   ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ . " ﻣﺪ . " ﻣﺪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﺪ ﻣﺪ ﻣﻤﻤﻤﻪ " ﻣﺪ . ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ
  .|67 : 00000 | ( 0000 00 0000 0000 000 ) : 00000 000 0 00000
ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﺮﮔﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ، ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ (ﻣﻤﺔ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﺔ
                      . 0 0000 0000
ﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻟﻤ ﻣﻮﻟﻤﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻟﻤﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻟﻤﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﻣﻮﻟﺔ ﻣﻮﻟﻤ ﻣﻮﻟ
 . Ĭ00000 0000 0000 00000000 : 000 000000 00 0 0000
. 9 : 000000 ] ( 0000000 0000 ) : 00000 0000 0000 0000
ם ססם מססססס ססם מסססססס ססום מסססססס מ מסס מססססס: ( סססס סססס
[10 09 : 00000000] ( 000000 00 00 00000 00 00 00 00
  ﻪﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪﻣﻪ( ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣ
 000000 000000 : 000 " 0000 00 00000 000 000 0000
 סמממם ממסם מסם מססם סמממם ממססם D ממססם מסמם מסם מססם D
000 00 000000 . " 00000 0 00000 0 00000 0 0000 " : 0000
  . 00000 0000 0000 0000000 0000 00 0 0000 00 000
00000 : " 00000 00000 : 00 : 00000 000000 " : 00000
                  . 000 0000 0000000 000
  0000 0 000000 " 00 " . " 0000 000 000 00 000 " : 0000
0.000 0.000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
: 0000 000
                       . 000 0000
```

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب بدء الخلق / باب صفة النار ، ومسلم : كتاب الزهد / باب عقوبة من يأمر بمعروف ولا يفعله .

# : 0000 000

- . 00000 : 00000 : 00000 : 00000 . 00000 : **000000**

- ": 0 00000 0000 . 000000 00 00000 000 0 00000 000 : **0000000**000 0000 . " **000000 00000 00 0000 000 000 000**

### 00000 00000 000000 00000 00000 00

ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻮﻣﻮﻝ 0000000 0000 00 00000 00 000 : 0000 0000 0 0000 00000 0000 . 00 00000 000000 0 0000 00000 000000000 .,00000 0 0000 0 000 0 0000 0 00000 . DOCO DOCOTO D DOCOCO D DOCOTO DO TOCOCO D DOCOTO D DOCOTO D DOCOTO DOCOTO OO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOOO GOOO OOOOO . 000000 0000 00 00000 0 000000 : 000000 00000 000000 00000 00000 0000 - 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  $^{-1}$ \_3 -3 DOD DOD DOOD DOO DOO DOODDOO DOODDO DOODD DOO DOOD DO . 00000 00000 00000 : 00000 0000 000000 00 00000 [203 : 000000 ] **0 00000 00 000 00 00000** `. 00000 00 000 Ó0 000000 000 00 00 00 ППППП . 0000 00000 0000 0000 00 0 0000 00000 000

0000000 a 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 0000 a

. 00000 0000000 00000 00 00000 00000

راً البخاري : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان النبي اللياس : كتاب اللياس / باب ما كان اللياس : كتاب اللياس :

: 000000 000000 00 000000 000 00 : 6000

. aaaaaa aaaaa daaa adaa aaaa aaaa : **aaaa -**3

: 00000Ť •

<sup>.</sup> البخاري : كتاب الرقاق / باب ما يتقى من فتنة المال  $^{(1)}$ 

. 0000 000 : 00 0 00000 00 00000 0000 . **"00**0 0000 : " **080 000000" 000000** : 00 00000 00 00000 0 ◘◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘ ◘ . 000000 00000 00000 00000 0 00000 00000 00 00000 0000 00 0000 . **" 0000000 000 000 000 000 000 000 "** : 0000 000 00 00 00 0000 0000 00000000 0000 $_{\Pi}$ 0000 000000 0 000 0 000000 . 0000 0000 ! . 000 000 00000 0000 000 0 000 . 00 0000 0000000 0000 00000 000000 : 00 0 000000 @ 0000 000 : 00 0 000 . **" 000000 000 "** : 0000 ◘◘◘◘ وووووو وووو ووووو ووووو ووووو وووو وووق ووووو ووووو . : 000 00000 0 0000 00 0000 وإذا شيك فلا أنتقش " . أي : إذا أصابته شوكة ، فلا يستطيع أُن يزيل ما يؤذيه عن نفسه . وهذه الجمل الثلاث يحتمل خبرا منه ٥ ٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥ ٥٥٥٥ و ٥٥٥٥ ◘◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘

ﻪﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﻣﻪﻡ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﺭ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻪﺭﻩ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣ

. 00 000 0000

قوله: " .... الله ، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه مادام هذا الآمر في سبيل الله ، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه مادام هذا الآمر ناتجاً عن طاعة الله عز وجل وقدماه مغبرة في السير في سبيل الله ، وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله ، أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفاً ، فليس له هم فيه .

سَسَ : أنه لا يبالي أين وضع ، إن قيل له : أحرس ، حرس ، وإن قيل له : كن في الساقة ، كان فيها ، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلاً .

سس : إن كان في الحراسة أدي حقها ، وكذا إن كان في الساقة ، والحديث الصالح لمعنيين ، يحمل عليهما جميعاً إذا لم يكن بينهما تعارض ، ولا تعارض هنا .

قوله: " الناس الله عند الله ولا شرف ، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن أهل السلطة ليس له مرتبه ، فإن شفع لم يُشَفّع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية ، لأنه يقاتل في سبله .

وروسات : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .

ـــــ : ليس له هم إلا الدنيا ، إما لتحصيل المال ، أو لتجميل الحال ، فقد استبعدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته

سس : أكبر همه الآخرة ، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل الله ، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه .

1- أن الناس قسمان كما سبق .

- 2- أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور ، ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهى الشوكة ، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا ، بل أراد أذية وهي الشوكة ، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا ، وقنع بما قدره الله له .
- 3- أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألّا تكون همه المراتب ، بل يكون همه القيام بما يجب عليه ، إما في الحراسة ، أو الساقة ، أو القلب ، أو الجنب ، حسب المصلحة .
- - ● 000 00000 :
     000000 000000 000000 00000 .
     000000 :
     000000 :
     000000 :
     0000000 0000000 0000000 0000000 .
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     00000000 :
     0000000 :
     0000000 :
     000000

- - . 000 000 000 . 000 000 00000 : **0000000** •
- - . **" 000000 000 "** : 0000 : **0000000** •

# 000 00 0000 00 0000 00000 00 00000 00<u>0</u>000 0000 00 0000 00 0000 00 0000 00

```
من أطـاع العلمـاء "
        برطية ، بــدليل قوله : " فقد اتخ
     ـرط ، ويحتمل أن تكــون موصــولة ، أي ـ:
 מתממססם מתחממם סם מתחממם ב ממתם ממססם מתחם " מסס " מתממססם מ
           . 0000 000000 0 00000 0000 00000
  ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ
ﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮﻣ
 :000
  00000 0000 000 00000 00000
              00 0000000 00 000000
               " Ō00000
     . 000000 0000000 000 0 00 000 .
         ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ
_{
m 000000}
(1) "! 0 0000 000 000 000 : 0000000 0 0 0000 0000
(1/145) الإمام أحمد في " المسند " بنحوه _{\it i} والخطيب في " الفقيه والمتفقة _{\it i}
```

•

**00000 00000 000**0;:000 000 00,00000 0000 [304 :00000 ]0<mark>n0000</mark> . [34 : 00000 ] 0 **0000 000000 000 00 000 000** 000 0 0 000 0000 0  $^{(2)}$  0000 0000  $^{(2)}$  . " 000000 0000 000 000 000 000 ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻬﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻬﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ . 0000000 0000 000 . 0000 0000 000 : 00000 00 000 0000 0000 00 0000 0 0000 00 000 000 000 000 000 000 0 |65 : 00000 | 0 **00000000 00000 00000 00000 00000** 0 ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻟﻪ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣ ﻣَﻤﻪﻝ ﻣﻮ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﻝ 000000 00 0000 00 0000000 00000 000000 0: 0000 00000 00000 0 00000 0 000000 00 00000 0 [63 : 00000 ] 0 0000 0000 000000 00 0000 (2) **"** 00000 : **0000 0000 : "0000"** : 0000 0000 0000 

. 00000 000000 000000 000 00000 00 00000

مسلم : كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائته. مسلم : كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائته. (5/382) " الإمام أحمد في " المسند " (5/382) ، والترمذي : كتاب المناقب أبي بكر وعمر / وابن ماجة في " المقدمة " (1/37).

<sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (4/126) ، وأبو داود : كتاب السنة /باب في لزوم السنة ، وابن ماجة في " المقدمة " ( 1/15) ، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية " السنة ، وابن ماجة في " المقاوي " (28/493)، والحاكم ووافقه الذهبي (1-150) ، وأبن رجب في " في " الفتاوي " (ط246) . جامع العلوم " (ط246) .

<sup>،</sup> البخاري ( كتاب الوضوء ، باب التمين في الوضوء ) ، ومسلم ( كتاب الطهارة ، باب التيمن في الطهور)

قوله في حديث عدي بن حاتم : ( أتخذوا ) . الضمير يعود للنصارى ، لأن اليهود لم يتخذوا المسيح أبن مريم إلها ، بل أدعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله ، وأدعو ا أنهم قتلوه ، ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصاري جميعا ويختص النصاري باتخاذ المسيح ابن مريم ، وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها .

قوله : ( أُحبارهم ورهبانهم ) . الأحبار : جمع حبر ، وحبر بفتح الحاء وكسرها ، وهو العالم الواسع العلم ، والرهبان :

جمع راهب ، وهو العابد الزاهد .

قوله: ( أرباباً مَن دون الله ) . أي : مشاركين لله عز وجل في التشريع ، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع ، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع . قوله " ( والمسبح ابن مربم ) أي : اتخذوه الهاً مع الله

قوله " ( والمسيح ابن مريم ) أي : اتخذوه إلها مع الله ، بدليل قوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ) ، والعبادة : التذلل والخضوع ، واتباع الأوامر واجتناب النواهي .

<sup>.</sup> الترمذي : كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة التوبة .  $^{(1)}$ 

قوله: ( إلهاً واحداً ). هو الله عز وجل ، وإله ، أي : مألوه معبود مطاع ، وليس بمعني آله ، أي : قادر على الاختراع ، فإن هذا المعني فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ، فيكون معنى ( لا إله إلا الله ) على هذا القول : لا رب إلا الله ، وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة ، إذ لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله ، وهذا الله الله ، وهذا الله ، و

( **0000 00000** ) 00 000 0 0000

 0000000
 0 00
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 0 000
 <t

وقوله: (عما يشركون) هذا من البلاغة في القرآن لأنها جاءت محتملة أن تكون "ما "مصدرية، فيكون المعنى عن شركهم، أو موصولة، ويكون المعنى: سبحان الله عن الذين يشركون به، وهي صالحة للأمرين، فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنييه إذا لم يكن بينهما تعارض، فيكسون التنزية الشرك وعن

قوله: "إنا لسينا نعبدهم". أي: لا نعبد الأحبيار والرهبان ، ولا نسجد لهم ولا نركع ولا نيذبح ولا ننذرهم لهم ، وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بيدليل قوله: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ،

ويحلون ما حرم الله فتحلُّونه ؟ ! " ۗ ـ

فَـانَ هَـذا الوصف لا يُنطبق على عيسى أبـداً ، لأنه رسول الله ، فما أحله ، فقد أحله الله ، وما حرمه ، فقد حرمه الله ، وقد حــاول بعض النــاس أن يعل الحديث لهذا المعني مع ضعف سنده ، والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون . ويجاب على التعليل المذكور بأن قول عدي : "لسنا نعبدهم " يعود على الأحبار والرهبان ، أما عيسى ابن مريم ، فالمعروف أنهم يعبدونه .

وبدأ بتحريم الحلال ، لأنه أعظم من تحليل الحرام ، وكلاهما محرم ، لقوله تعالى : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

.. [ النحل : 116] .

قوله: " فتلك عبادتهم " . ووجه كونها عبادة : أن من معني العبادة الطاعة ، وطاعة غير الله عبادة الله عبادة الله عبادة للمطاع ، ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله ، أما إذا كليانت في طاعة الله ، فهي عبادة لله ، لأنك أطعت غير الله في طاعة الله ، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت ، فلا تكون قد أباك أبيوك بطاعت له ، ولكن عبدت الله ، لأنك أطعت غير الله في طاعة الله ، ولأن أمر غير الله بطاعة الله ، ولأن أمر غير الله ، بطاعة الله ، ولأن أمر غير الله ، بطاعة الله ، ولأن أمر غير الله ،

• ويستفاد من الحديث :

1- أِن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة .

2- أن الطاعة في مخالفة شـــرع الله من عبـــادة المطاع ، أما في عبادة الله ، فهي عبادة الله .

3- أن اتبـاع العلمـاء والعبـاد في مَخالفة شـرع الله من اتخـادهم أربابـاً ، وأعلم أن أتبـاع العلمـاء أو الأمـراء في تحليل ما حـرم الله أو العكس ينقسم

إلى ثلاثة أقسام:

الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم ، مقدماً له ، ساخطاً لحكم الله ، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ، ولا تحبط الاعمال إلا بالكفر ، فكل من كره ما أنزل الله ، فهو كافر .

الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد ، ولكن لهاوي في نفسه أختاره ، كأن يريد مثلاً وظيفة ، فهذا لا يكفر ، ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة .

الثالث : أن يتابعهم جاهلاً ، فيظن أن ذلك حكم الله ، فينقسم إلى قسمين :

1- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ، فهو مفرط أو مقصر ، فهو آثم ، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم

عندِ عدم العلم .

2- أن لا يكون عالماً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق ، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك ، وللذلك ورد عن رسول الله أنه قال: إن " من أفتي بغير علم ، فإنما إثمه على من أفتاه " (1) ، لو قلنا : بإثمه بخطأ غيره ، للزم من ذلك الحرج والمشقة ، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه .

فإن قيل : لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني ؟ أجيب : إننا لو قلنا بكفرهم لـزم من ذلك تكفـير كل صـاحب معصـية يعـرف أنه عـاص لله ويعلم أنه حكم الله .

• فائدة:

وصف الله الحــاكمين بغــير ما أنــزل الله بثلاثة أوصاف :

1- قال تعالى: ( ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [ المائدة: 44]

2- وقـاًلَ تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [ المائدة: 45].

3- وقال تعالَى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) [ المائدة : 47] .

وأختلف أهلَ العلم مع ذلك :

فَقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد ، لأن الكافر طالم ، لقوله تعالى : ( والكافرون هم الظالمون ) [ البقرة : 254 ] ، وفاسق ، لقوله تعالى : ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) [ السجدة : 20] ، أي : كفروا .

وقيل : إنها لموصوفين مُتعدّدين ، وإنها على حسب الحكم ، وهذا هو الراجح .

فِتكونَ كَافِراً في ثلاَثة أُحوال :

أ)- إذا اعتقد جوآز الحكم بغير ما أنـزل الله ، بـدليل قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) [ المائدة : 50]

راب العلم / باب العلم أحمد في " المسند " (2/321، 365 ) ، وأبو داود : كتاب العلم / باب التوقي في الفتيا ، وابن ماجة : كتاب المقدمة / باب اجتناب الرأي : قال الألباني التوقي في الفتيا ، وابن ماجة : كتاب المقدمة / باب اجتناب الرأي : قال الألباني التوقي في الفتيا ، وابن ماجة : " إسنادة حسن " ( المشكاة 242) .

، فكل ما خالف حكم الله ، فهو من حكم الجاهلية ، بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمُحل والمُبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين القطعي، وهذا كافر مرتد، وذلك كمن اعتقد حلّ الزنا أو الخمر أو تحريم الخيز أو اللين .

الخُبزِ أُوِ اللبنِ . 2) إذا أعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله .

ج) إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . بدليل قوله تعالى: ( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) [ المائده: 50] ، فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام ، بدليل قوله تعالى مقرراً ذلك : (أليس الله بأحكم الحاكمين) [التين:8]، فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكم الحاكمين؛ ، فمن أدعى أن حكم الحاكمين أحكاماً وهو أحكم الحاكمين؛ ، فمن أدعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مُكذب للقرآن

ويكون ظالماً: إذا أعتقد أن الحكم بما أنرل الله أحسن الأحكام ، وأنه أنفع للعباد والبلاد ، وانه السيواجب تطبيقة ، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله ، فهو

ظالم .

ويكون فاسقاً: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوي في نفسه مع اعتقادة أن حكم الله هو الحق ، لكن حكم بغيره لهوي في نفسه ، أي محبة لما حكم به لا كراهية لحم الله ولا ليضر أحصداً به ، مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رُشِيَ إياها ، أو لكونها قريباً أو صديقاً ، أو يطلب من ورائه حاجة ، وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه ، فهذا فاسق ، وإن كان أيضاً ظالماً ، لكن وصف الفسق في حقه أولي من وصف الظلم .

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هـذه القـوانين لحكم الله ، فهـذا قد بـدل الشـريعة بهـذه القـوانين ، فهو كـافر لأنه لم يرغب بهـذا القـانون عن شـريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خـير للعبـاد والبلاد من شـريعة الله ، وعنـدما نقول بأنه كافر ، فنعني بذلك أن هـذا الفعل يوصل اله ، الكفر ،

ولكن قد يكون الواضع له معدوراً ، مثل أن يغـرر به كأن يقال : إن هـذا لا يخـالف الإسـلام ، أو هـذا من المصـالح المرسـلة ، أو هــذا مما رده الإسـلام إلى الناس .

فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون : إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع ، بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه ، فإذا اقتضي الحال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس ، فهذا لا شيء فيه .

وهذا لا شكّ في خطّئه ، فـإن كـانوا مجتهـدين غفر الله لهم ، وإلا ، فهم على خطر عظيم ، واللائق بهـؤلاء أن يلقبـوا بـأنهم من علمـاء الدولة لا علمـاء المللة .

ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات الـــتي بين الإنســان وربه والمعــاملات الـــتي بين الإنسان مع الخلق في العقـود والأنكحة والمـواريث وغيرها ، فالشــرع كامل من جميع الوجــوه ، قــال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ) [ المائدة: 3] .

وكيف يقال : إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات ، ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس ؟!

وأنا لا أقــول : نأخذ بكل ما قاله الفقهـاء ، لأنهم قد يصــيبون وقد يخطئــون ، بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله أ ، ولا يوجد حال من الإحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسـنة رسـوله ما يزيل إشكالها ويحلها ، ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم ، وهذا قصور ، أو نقص التدبر ، وهذا تقصـير

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق ، فلابد أن يصل إليه حتى في المعاملات ، قال تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ) المعاملات ، قال تعالى : ( أفلا يتدبروا القول [النساء : 82] وقال تعالى : اكتاب أنزلناه إليك [ المؤمنون : 88] ، وقال تعالى : اكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته [ ص : 29] وقال تعالى [ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء [ [ النجل : 88] ، فكل عليك الكتاب تبياناً لكل شيء [ [ النجل : 88] ، فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه ، فان القرآن بينه بياناً شافياً .

ومن سَـنَّ قـوانين تخـالف الشـريعة وأدَّعي أنها من المصــالح المرســلة ، فهو كــاذب في دعــواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن أعتبرها الشـرع ودل عليها فهي حق ومن الشـــــرع ، وإن لم يعتبرها ، فليست مصالِح ، ولا يمكن أن تكون كذلك ، ولهذا كان الصواب أنَّه ليس هنـالُّك دليل يُسـمي بالمصـَّالح المرسلة ، بل ما اعتبره الشرع ، فهو مصلحة ، وما نفاه ، فلیس بمصلحة ، وما سکت عنه ، فهو عفو . والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس ، فأدخل فيها بعض المســـائل المنكـــرة من البـــدع وغيرهاِ ، كعيد ميلاد الرسِـــول ، فزعمـــوا أن فيه شـحذاً للهمم وتنشـيطاً للنـاس لأنهم نسـوا ذكر رســول الله 🏻 ، وهــذا باطِل ، لأن جِميع المســلمين في كل صـلاة يشـهدون أن محمـداً عبـدم ورسـولم ويصلون عليه ، والذي لا يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يــدي ربه كيف يحــيي قلبه بســاعة يــؤتي فيها بالقصــائد الباطلة الــتي فيها من الغلو ما ينكــره رسول الله 🏿 ؟ ! فهذه مفسدة وليست بمصلحة.

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار ، فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله ، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها ، وعليم ، فإنها تقاس بالمعيار الصحيح ، فإن أعتبرها الشرع قبلت ، وإلا ، فكما قال الإمام مالك : " كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر " ، وهنالك قواعد كليات

تطبق عليها الجزئيات .

وليعلم أن يجب على الإنســـان أن يتقي ربه في جميع الأحكام ، فلا يتسـرع في البت بها خصوصاً في التكفير الـذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا رَويَّة ، مع أن الإنسان إذا كفر شخصاً ولم يكن الشخص أهلاً له ، عاد ذلك إلى قائله ، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة ، فيكون مباح الدم والمال ، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر ، وكما لا يجـوز أن نطلق الكفر على شـخص معين حتى يتبين شـروط التكفير في حقه يجب أن معين عن تكفير من كفير الله ورسوله ، ولكن

يجب أن نفرق بين المُعَيِّن وغير المُعَيَّن ، فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين :

1 ) ثبوت أن هذه الخصلة التي قـام بها مما يقتضي

الكفر .

2) انطباق شروط التكفير عليه ، وأهمها العلم بأن هذا مُكفِّر ، فإن كان جاهلاً ، فإنه لا يكفر ، ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالماً بالتحريم ، هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير ،

والتحرز من التكفير أولى وأحرى .

قال تعالى : "رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل [ النسعاء : 165 ] وقعال تعالى : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً [ الإسراء : 15 ] ، وقال تعالى [ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون [ التوبة : 115] ، ولابد مع توفر الشروط من عدم الموانع ، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر ، لقوله تعالى : "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان [ النحل : الله من إكسراه وقلبه مطمئن بالإيمان [ النحل : 106] ، ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة : "اللهم ! أنت عبدي وأن ربك ، أخطأ من شدة الفرح اللهم ! أنت عبدي وأن ربك ، أخطأ من شدة الفرح "(2) ، فلم يؤاخذ بذلك .

فیه مسائل :

الأولى: تفسير آية النور . الثانية : تفسير آية براءة . الثالثة : التنبية على معني العبادة الـتي أنكرها عـدي . الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر ، وتمثيل أحمد بسفيان .الخامسة : تحول الأحوال إلى هـذه الغاية ، حـتى صـار عند الأكـثر عبـادة الرهبان هي أفضل الأعمال ، وتسمي الولاية ، وعبادة الأحبـار هي العلم والفقه ، ثم تغـيرت الأحـوال إلى أن عُبِـدَ من دون الله من ليس من الصـالحين ، وعُبِـدَ بـالمعني الثـاني من هو من الجاهلين .

• فيه مسائل:

• الأولى: تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )، وسبق تفسيرها.

الثانية: تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى:
 ( أتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . . ) الآية
 ، وقد سيق ذلك .

الثالثة: التنبية على معـني العبـادة الــتي أنكرها عبــدي . لأن العبــادة هي التعبد لهم بالطاعة ، والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشـبهه ، لكن بيَّن المراد من عبادتهم بأنها طـاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال .

الرابعة: تمثيل أبن عباس باب بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان: أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قـول النبي القولهما، فما بالك بمن عارض قول النبي القول من دونهما الكال بمن عارض قول النبي القول من دونهما القهو أشد وأقبح، وكالذلك مثل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على مَن أخذ برأيه وترك ما صح به الإساد عن رسول الله الاله المواستدل بقوله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره .......

 الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال .. إلخ .

يقول المؤلف رحمة الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عن الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال .. وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول ألا بقول أبي بكر وعمر .

ثم قال : "ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين "، أي : يركع ويستجد له ، ويعظم تعظيم الترب ، ويوصف بما لا يستحق ، وهذا يوجد عند كثير من الشعراء التذين يمتدحون الملوك والتوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر .

ثم قَالَ: وعبد بالمعني الثاني : وهو الطاعة والاتباع مَن هو من الجاهلين ، فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ، كما يوجد في بعض النظم والقلوانين المخالفة للشلويعة الإسلامية ، فإن واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأدبان شيئاً ، فصاروا يعيدون بهذا

المعني ، فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحــريم ما أحل الله .

وهـــذا في زمــان المؤلف ، فكيف بزماننا ؟ ! وقد قال النـبي [ فيما رواه البخـاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النـبي [ ، أنه قــال : " لا يــأتي زمان على النـاس إلا وما بعـده شر منه ، حـتى تلقـوا ربكم " (1) ، وقال النبي [ للصحابة : " ومن يعش منكم فسيرى أختلافاً كثيراً " (2) ، وعصر الصحابة أقـرب إلى الهـدي

من عصر من پعدهم .

والناس لا يُحشُّون بالتغير ، لأن الأمور تأتي رويداً رويداً رويداً، ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء ، لوجد التغير الكثير المزعج نسأل الله السلامة ، فعلينا الحدر ، وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يُحمَى وأن يُصان ، ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبداً مهما كانت منزلته ، وأن الواجب أن نكون عباداً لله عز وجل تذللاً وتعبداً وطاعة .

باب قول تعالى ِ

( ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ) [ النساء : 60 ] الآبات .

هذا الباب له صلة قوية بما قبله ، لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله ، وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات :

الآیة الأولی ما جعلها ترجمة للباب ، وهی قوله تعالی : ( ألم تر ) .

الاســتفهامُ يُــٰرادُ به التقرير والتعجب من حــالهم ، والخطاب للنبي 🏾 .

قُوله: (يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك). هذا يُعيّن أن يكون الخطاب للنبي الهنا، ولم يقل الذين آمنوا لأنهم لم يؤمنوا، بل يزعمون ذلك وهم كاذبون. والدي أنزل على النبي الكتاب والحكمة، قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة السنة، وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك، لكن أفعالهم تكذب أقوالهم، حيث يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله.

قوله: (إلى الطاغوت)، صيغة مبالغة من الطغيان، ففيه اعتداء وَبغي، والمراد به هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله، أما الطاغوت بالمعنى الأعم، فقد حَدَّه ابن القيم بأنه: "كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع "، وقد تقدَّم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد،

قوله: ( وقد أمروا أن يكفروا ) . أي أمرهم الله بالكفر بالطاغوت أمراً ليس فيه لبس ولا خفاء ، فمن أراد التحاكم إليه ، فهذه الإدارة على بصيرة ، إذ الأمر قد بين لهم .

قوله: ( ويريد الشيطان ) . جنس يشمل شياطين الإنس والجن . قوله: (أن يضلهم ضلالاً بعيداً) . أي: يـوقعهم في الضلال البعيد عن الحق ، ولكن لا يلـزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة ، ولكن بالتدريج .

فقوله : ( بعيــداً ) . أي ليس قريبــاً ، لكن بالتــدريج شيئاً فشيئاً حتى يوقعهم في الضلال البعيد .

سينا فسينا على يوقعهم في الصدل البعيد الرسول قوله: ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ) . أي : قال لهم الناس : أقبلوا ( إلى ما أنزل الله ) من القرآن ( وإلى الرسول ) نفسه في حياته وسنته بعد وفاته ، والمراد هنا الرسول الفسه في حياته . قوله : ( رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية بصر ، بدليل قوله : ( تعالوا ) ، فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده .

والمعني : كأنما تشاهدهم .

و قوله: (رأيت المنافقين ) . إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد:

الأُولى: أن هـؤلاء الـذين يزعمـون الإيمـان كـانوا

منافقين .

الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق ، لأن المؤمن حقاً لابد أن ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود . الثالثة: التنبيم ، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه ، فإذا تغير ، حصل له انتباه . وقوله: ( رأيت المنافقين ) جواب " إذا " ، وكلمة " صد " تسلم عمل لازمة ، أي : يوصف بها الشلخص ولا يتعداه إلى غيره ، ومصدرها صدود ، كما في هذه الآية ، ومتعدية ، أي : صد غيره ، ومصدرها صد ، كما في هذه الآية ، ومتعدية ، أي : صد غيره ، ومصدرها صد ، كما في هذه القيام عن المسجد الحرام ) كما في قوله تعالى : ( وصدوكم عن المسجد الحرام ) [الفتح : 25] .

وقوله: ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحساناً وتوفيقاً ) . الاستفهام هنا يراد به التعجب ، أي : كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة ، والمصيبة هنا تشمل المصيبة

الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين ب

فالدنيوية مثل : الفقر ، والجدب ، وما أسبه ذلك ، فيأتون يشكون إلى النبي [] ، فيقولون : أصابتنا هذا المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق .

والشرعية : **إذا أظهر الله رسوله على أمرهم ، خافوا** وقـــالوا : يا رســـول الله ! ما أردنا إلا الإحســـان

والتوفيق.

قوله: ( بما قدمت أيديهم ) . الباء: هنا للسببية ، ( ما ) اسم موصول ، و( قدمت ) صلته ، والعائد محذوف تقديره بما قدمته أيديهم ، وفي اللغة العربية يطلق هـذا التعبـير باليد ويـراد به نفس الفاعل ، أي : بما

قدموه من الإعمال السّيئة .

وقوله: ( إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) . ( إن ) بمعنى: " ماً " ، أي : ما أردنا إلا إحسَـانا بكوننا نســلم من الفضيحة والعار ، وتوفيقاً بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمـــان ، أي : نمشي معكم ونمشى مع الكفار ، وهذه حال المنافقين ، فهم قـــالوا أردنا أن نحسن المنهج والمســـلك مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين .

قوله: ( أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ) . توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلـــوبهم من النفـــاق والمكر والخداع، فالله علام الغيوب، قال تعالى: ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ) [ الأنفال: 24 ] ، وهذا من أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن الله يحول بين المرء وقلبه ، ولهذا قيل لأعرابي : " بم عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم ، وصرف الهمم " ـ

فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر .

قوله: (فأعرض عنهم) . وهذا من أبلغ ما يكون من

الإَهانة والاحتقار . ِ

قُولُه : ( وعَظهم ) . أي : ذَكَّرهم وخَـــوَّفهم ، لكن لا تجعلهم أكَــبر همك ، فلا تخــافهم ، وقم بما يجب عليكُ من الموعظة لتقوم عليهم الحجة .

قوله: ( وقل لهم في أنفسيهم بليغياً ) . أختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال :

الأول : أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ ، أي قل لهم ِقولا بلِيغاً في أنفسهم ، أي: يبلغ في أنفسهم مبلغاً مؤثراً ،

الثاني : أن المعنى : أنصحهم سراً في أنفسهم . الثالِث : أن المعني : قل لِهم في أنفسـهم ( أي : في شأنهم وحالهم ) قولاً بليغـاً في قلـوبهم يـَـؤْثر عليها ، والصحيح أن الآية تشمل المساني الثلاثة ، لأن اللفظ صالح لها جميعاً ، ولا منافاة بينها ، وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبية لها ، وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض : فإنه يؤخذ تحميع المعانى .

وبٍلاغَة القول تكون في أمور :

الْأُول : هيئة المتكلّم بـأن يكُـون إلقاؤه على وجه

مۇثر .

وكان النبي [ إذا خطب ، احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشاً ، يقول : صبَّحكم ومَسَّاكم (1) .

الثاني: أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محدودة

الموضوع .

الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان ، بأن يكون كلامه: سليم التركيب، موافقاً للغة العربية، مطابقاً لمقتضى الحال.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: "إن هذه الآية تنطبق تماماً على أهل التحريف والتأويل في صفات الله ، لأن هوؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله ورسوله ، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، يعرضون ، ويصدون ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان ، وإذا اعترض عليهم ، قالوا : نزيد الإحسان والتوفيق ، وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع ". ذكره رحمة الله في الفتوى الحموية.

قوله: ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) [ البقرة: 11] .

وقوله : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) [ الأعراف : 56] .

وقوله: ( أفحكم الجاهلية يبغون ) [ المائدة: 50 ] .

• **الآية الثانية قوله تعالى:** ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) .

الإفساد ُفي الأرض نوعان :

الأُول: إفساً د حسي مادي : وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك .

مسلم : كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة .

الثاني: إفساد معنوي ، وذلك بالمعاصي ، فهي من أكبر الفساد في الأرض ، قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) [ الروم: 41] ، وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) [ الأعراف: 96] ، وقال تعالى : ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) [المائدة: 65-66].

قوله: ( إنما نحن مصلحون ) . وهذه دعوي من أبطل السدعاوى ، حيث قسالوا : ما حالنا وما شسأننا إلا

الإصلاح .

ولُهذا قال تعالى: ( ألا إنهم هم المفسدون ) . ( ألا ) : أداة استفتاح ، والجملة مؤكدة بأربع مؤكّدات ، وهي : ( إلا ) ، و( إن ) . وضـمير الفصل ( هم ) . والجملة الاسمية ، فالله قابل حصرهم بأعظم منه ، فهـؤلاء الـذين يُفسـدون في الأرض ويـدَّعون الإصـلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم

ومناسبة الآية للباب ظاهرة ، وذلك أن التحـاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض

الآية الثالثة قوله تعالى: ( ولا تفسدوا في الأرض ).
 يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق.

قوله: (بعد إصلاحها) . من قبل المصلحين ، ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم والوقوف ضد دعوة السلف ، والوقوف ضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله ...

 وقوله : (بعد إصلاحها) من باب تأكيد اللوم والتوبيخ ، إذا كيف يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر ؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح ، وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد . ومناسبة الآية للباب : أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح ، وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد .

الآيَة الرابعة قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . الاستفهام للتوبيخ ، و(حكم ) : مفعول مقدم لـ ( يبغون ) ، وقُدِّم لَإُفادة الحصر ، والمعنى : أفلا

يبغون إلا حكم الجاهلية.

و( يبغـون ): يطلبون ، والإضافة في قوله: (حكم الجاهلية ) تحتمل معنسن: أحدهما: أن يكون المعنى : أفحكم أهلِ الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغـون ، فيريدون أن يعيدوا هـذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة ، ومنها البحائر ، والسوائب ، وقتل الأولاد .

ثانيهما : أنّ يكـون المعـنى : أفحكم الجهل الـذي لا يبني على العلم يبغون ، سواء كانت عليه الجاهلية

السابقة أو لم تكن ، وهذا أعم .

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير .

وكل حكم يخالف حكم الله ، فهو جهل وجهالة . فإن كان مع العلم بالشرع ، فهو جهالة ، وإن كان مع خفياء الشِيرع ، فهو جهل ، والجهالة هي العمل بِالْخِطأُ سِفِها لا جَهِلاً ، قال تعالى : ( إنما التوبة على الله للخين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) [ النساء : 17 ] ، وأما مَن يعمل السّوء بجهلُ فلا ذنب عليه ، لكن عليه أن يتعلم .

قوله: ( ومن أحسن من الله حكماً ) . ( من ): اسم اسَّتفِهام بَمْعني الَّنفي ، أي : لا أحد أحسنٌ من اللهُ حكماً ، وهذا النفي مُشرَب معني التحدي ، فهو أبلغ من قوله : " أحسن من الله حكمـــا أ " ، لأنه متضـــمن

للنفى وزيادة .

وقوله : ( حكماً ) . تمييز ، لأنه بعد اسم التفضيل ، وَهُو مبهم ، فبيَّن هذا التَّمييز المبهم وميزه . والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي .

فإن قيل يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضــار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها ، فأين الحُسن في ذلك

أجيب : أن الغايات المحمودة في هذه الأمـور تجعلها حسـنةً ، كما يضـرب الإنِسـان ولـده تربية له ، فيعد هذا الضرب فعلاً حسناً ، فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم ، قال تعالى في القرية التي قلب الله أهلها قسردة خاسئين : ( فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) [ البقرة : 66] ، وهذا الحسن في حكم الله ليس بيناً لكل أحد ، كما قال تعالى : ( لقوم يوقنون ) ، وكلما ازداد العبد يقيناً وإيماناً ازداد معرفة بحسن أحكام الله ، وكلما نقص إيمانه ويقينة أزداد جهلاً بحسن أحكام الله ، ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضاً ، وعلى هذا ، فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية .

وقوله: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقاً ، ولذلك هـدي الله السخين آمنـوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص ، وقالوا: (كل من عند ربنا) [آل عمران: 7]. ، وعرفوا حسن أحكام الله تعالى ، وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد ، فلم يرضوا عنها بديلاً .

وعن عبد الله بن عمر ، أن رسـول الله  $\mathbb{I}$  قـال : لا يــؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به  $\mathbb{I}$  . قال النـووي : " حديث صحيح ، رويناه في كتاب " الحجة " ، بإسـناد صـحيح "  $\mathbb{I}$  .

قوله في حديث عبد الله بن عمر: "لا يؤمن أحدكم
". أي إيماناً كاملاً إلا إذا كان لا يهوي ما جاء به النبي ا بالكلية ، فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية ، لأنه إذا كره ما أنزل الله ، فقد حبط عمله لكفره ، قال تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) [ محمد : 9] .

ر ابن أبي عاصم في " السنة " (15) ، والخطيب في " التاريخ " (4/369) ، والخطيب في " التاريخ " (4/369) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 1/212 ) ، وانظر كلام الشيخ حفظه الله ، ص والبغوي في " شرح السنة " (1/212 ) ،

الإربعون النووية " ( حديث رقم 41) .

قوله: "حتى يكون هواه تبعاً لما جئب به " . الهوي بالقصر هو: الميل ، وبالمد هو: السريح ، والمراد الأول .

و" ُحتى " : للغاية ، والذي جاء به النبي 🏿 هو القرآن والسنة .

وَإِذا كَان هواه تبعاً لما جاء به النبي [ ، لزم من ذلك أن يوافقه تصـديقاً بالأخبـار ، وامتثـالاً للأوامر ، واحتناباً للنواهي .

واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان ، قال تعالى : ( أفرايت من اتخذ الهه هواه ) [الجاثية : 23] ، وقال تعالى : ( واتبعوا أهواءهم ) [ محمد : 14] ، وغيرها من الآيات الدالة على ذم من اتبع هواه ، ولكن إذا كان الهوى تبعاً لما جاء به النبي [ ، كان محموداً ، وهو من كمال الإيمان .

وقد سبق بيان أن مَن اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله ، أو أحسن ، أو أنه يجوز التحاكم إلى غير

الله ، فهو كافر .

وأما مَن لَم يكن هواه تبعاً لما جاء به النبي أ ، فــإن كان كارهاً له ، فهو كـافر وإن لم يكن كارهـاً ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك ، فليس بكافر ، لكن يكـون ناقص الإيمان .

قوله :" قال النووي : حديث صحيح " . صححه النووي وغيره ، وضعفه جماعة من أهل العلم ، منهم ابن رجب في كتابه " جامع العلوم والحكم " ، ولكن معناه

قوله في أثر الشعبي: "وقال الشعبي". أي: في تفسير الآية.

قوله: "رجل من المنافقين "، هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقاً من النافقاء، وهي جُحر اليربوع، واليربوع له جُحر له باب وله نافقاء - أي يحفر في الأرض خندقاً حتى يصل منتهي جحره ثم يحفر إلى أعلى، فاذا بقي شايء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف، فاذا حُجر عليه من النافقاء،

قوله : "ورجل من اليهود " . اليهود هو المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام ، وسموا بـذلك إما من

قوله: ( إنا هـدنا إليك ) ، أي : رجعنا ، أو نسـبة إلى أبيهم يهوذا ، ولكن بعد التعريب صار بالدال .

قُولُه : " إِلَى محمد " . أي النبي ا ، ولَم يذكره بوصف الرسالة ، لأنهم لا يؤمنون برسالته ، ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي .

قوله: "عـــرف أنه لا يأخذ الرشـــوة " تعليل لطلب

التحاكم إلى النبي 🏿 .

والرشوة : مُثَلثةُ الراء ، فيجوز الرِّشوة ، والرَّشوة ، والرُّشوة، وهي : المال المدفوع للتوصل إلى شيء

قال أهل العلم: "لا تكون محرمة إلا أذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق ، أما مَن بـــذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليـدفع بها بـاطلاً عن نفسه ، فليست حراماً على الباذل ، أما على آخذها ، فحرام " .

قوله : " فاتفقا أن يأتيا كاهنـــاً في جهينة " . كأنه صـار بينهما خلاف ، وأبي المنـافق أن يتحاكما إلى

النبي 🏿 .

والكاهن : مَن يدَّعي علم الغيب في المستقبل ، وكان للعرب كُهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء ، فيقولون : سيحدث كذا وكذا ، فربما أصابوا مرة من المرات ، وربما أخطؤوا ، فإذا أصابوا أدَّعوا علم الغيب ، فكان العرب يتحاكمون إليهم ، فنزل قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون ..) الآية .

وقيل: " نزلت في رجلين أختصما ، فقال أحدهما: نـترافع إلى النــبي [] ، وقــال الآخر: إلى : كعب بن الأشــرف ، ثم ترافعا إلى عمر ، فـذكر له أحـدهما القصة ، فقال للـذي لم يرض برسول الله [] : أكذلك ؟ : نعم . فضربه بالسـيف فقتله "(1)

قوله: "وقيل " . ذكر هذه القصة بصيغة التمـريض ، لكن ذكر في " تيســير العزيز الحميد " : أنها رُويت من طــرق متعــددة ، وأنها مشــهورة متداولة بين السـلف والخلف تـداولاً يُغـني عن الإسـناد ، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها . أ . هـ .

واله الحافظ في " الفتح " ( 5/37) : " رواه اكلبي في تفسيره عن ابن عباس " قال الحافظ في " الفتح الفتح . . . وإسناده وإن كان ضعيفاً لكن تقوي بطريق مجاهد

قوله: "رجلين"، هما مبهمــان، فيحتمل أن يكونا من المســلمين المؤمــنين، ويحتمل أن يكونا من المنافقين، ويحتمل غير ذلك.

قوله: " إِلَى كُعب بن الأشرَف " . وهو رجل من زعماء

بني النضير . قوله : " أكذلك " . خـبر لمبتـدأ محـذوف ، التقـدير : أكذلك الأمر .

قوله: " فضربه بالسيف " . الضارب عمر .

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يـرض بحكم رســول الله ا كــافر يجب قتله ، ولهــذا قتله عمر رضي الله عنه .

فإن قيل : كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبي الج

أَجِيب : أَن الطَــاهر أن عمر لم يملك نفسه لقــوة عَيرته فقتله ، لأنه عرف أن هـذا ردة عن الإسـلام ، وقد قال النبي [] : " من بدل دينه فاقتلوه " (1).

فیه مسائل :

الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية: تفسير آية البقرة: ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) الآية: الثالثة: تفسير آية الأعراف: ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها). الرابعة: تفسير ( أفحكم الجاهلية يبغون). الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. الأولى. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصة عمر مع المنافق. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول [].

الأُولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت . وهي قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك ) .

وقوله : " وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت " . أي : أن الطاغوت مشتق من الطغيان ، وإذا كان كذلك ، في الطاغوت مشتق من الطغيان ، وإذا كان كذلك ، فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع ، فالأصنام والأمراء والحكام الذين يُحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت .

<sup>.</sup> البخاري : كتاب استتابة المرتدين / باب حكم المرتد  $^{(1)}$ 

الثانية: تفسير آية البقرة: ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قــالوا إنما نحن مصـلحون ) . فغيها دليل على أن النفــاق فســاد في الأرض ، لأنها في ســياق المنـافقين ، والفسـاد يشــمل جميع المعاصى .

• الثالثة: تفسير آية الأعراف: ( ولا تفسدوا في الأرض

بعد إصلاحها ) . وقد سبق .

الرابع: تفسير (أفحكم ألجاهلية يبغون). وقد سبق ذلك، وقد بينا أن المسراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع، وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال.

• الخامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية

الأولى . وقد سبق .

- السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسوله ، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك.
- السابعة: قصة عمر مع المنافق وعيث جعل عدولم عن الترافع إلى النبي والمبيحاً لقتله لردته وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه والقدم على القدم على القدم على القدم على القدم على القدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه والقدم على القدم على القدم
- الثامنة: كـون الإيمـان لا يحصل لأحد حـتى يكـون
   هواه تبعاً لما جاء به الرسـول \( \text{\bigs}\) . وهـذا واضح من الحديث .

\*\*\*

## باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات

الجحد : الإنكار ، والإنكار نوعان :

الأول : إنكبار تكنديب ، وهندا كفر بلا شك ، فلو أن أحداً أنكر أسماً من أسماء الله أوصفة من صفاته الثابتة في الكتباب والسنة ، مثل أن يقبول : ليس لله يد ، أو أن الله لم يستو على عرشه ، أو ليس له عين ، فهو كافر بإجماع المسلمين ، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن المللة بالإجماع .

الثاني: إنكار تأويل ، وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها ، وهذا نوعان :

1- أَن يكون للتأويل مُسَوِّع في اللّغة العربية ، فهـذا

لِا يُوجِب الكفر .

2- أن يكون له مُسَوِّغ في اللغة العربية ، فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكــذيباً ، مثل أن يقــول : المــراد بقوله تعــالى ( تجــري بأعيننا ) [القمر : 14] تجــري بأراضـينا ،

فهذا كافر لأنه نفاها نفياً مطلقاً ، فهو مُكذّب . ولو قال في قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) [المائدة : 64] المراد بيديه : السماوات والأرض ، فهو كفر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ، ولا هو مقتضى الحقيقة الشروعية ، فهو مُنكر ومكذب ، لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة ، فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعني ، قال الشاعد :

وَكَم لِظلّام الليل عندك من يَد تُحَدّثُ أَنَّ المانَويَّةَ

فقوله : من يد ، أي : من نعمة ، لأن المانوية يقولون : إن الظلمة لا تخلق الخير ، وإنما تخلق الشر . قوله : " من الأســـــماء " . جمع اسم ، واختلف في اشــتقاقه ، فقيل : من الســمو ، وهو الارتفــاع ، ووجه هذا أن المسمي يرتفع باسمه ويتـبين ويظهر

وقيل: من السّمة وهي العلامة ، ووجهه: أنه علامة على مسماه ، والراجح أنه مشتق من كليهما . والمـــراد بالأســـماء هنا أســـماء الله عز وجل ، وبالصفات صفات الله عز وجل ، والفرق بين الاسم والصــفة أن الاسم ما تســمي به الله والصــفة ما اتصف بها .

البحث في أسماء الله :

المبحث الأول :

أن أسـماء الله أعلام وأوصـاف ، وليست أعلامـاً محضة ؛ فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعـالى أعلام ، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هـذا الاسم أوصـاف ، بخلاف أسـمائنا ، فالإنسـان يسـمي ابنه محمـداً وعليـلًا دون أن يلحظ معـني الصفة ، فقد يكون اسمه علياً وهو من أوضع الناس ، أو عبد الله وهو من أكفر النـاس ، بخلاف أسـماء الله ، لأنها متضـمنة للمعـاني ، فالله هو العلي لعلو ذاته وصـفاته ، والعزيز يـدل على العـزة ، والحكيم يدل على الحكمة ، وهكذا .

ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: دلالة مطابقة ، وهي دلالته على جميع معناه المحيط به .

المحيط به .

الثاني : دلالة تَضَمُّن ، وهي دلالته على جزء معنام . الثالث : دلالة التزام على أمر خارج لازم .

مثال ذلك : الخالق يدل على ذات الله وحدات ، وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن ، ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلاله مطابقة ، ويدل على العلم والقدرة دلالة النزام .

كما قال الله تعالى: (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) [الطلاق: 12]. ، فَعَلَمْنَا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض، وعَلَمنَا العلم من ذلك أيضاً، لأن الخلق لابد فيه من علم، فمن لا يعلم لا يخلق، وكيف نخلق شنئاً لا تعلم ؟!

المبحث الثاني :

أن أســـماء الله مترادفة متباينة ، المـــترادف : ما أختلف لفظه واتفق معناه ، والمتباين : ما اختلف لفظه ومعناه ، فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل لأنها تدل على مسـمى واحد

، فالسـميع ، البصـير ، العزيز ، الحكيم ، كلها تـدل على شيء واحد هو الله ، ومتباينة باعتبار معانيها ، لأن معني الحكيم غـير معـني السـميع وغـير معـني النصير ، وهكذا .

المبحث الثالث:

أسـماء الله ليست محصـورة بعـدد معين ، والـدليل على ذلك قوله [ في حـدَيث ابن مسعود الحـديث إلى عبدك ، ابن عبدك ، ابن عبدك ، ابن أمتك .. ِ - إلى أن قـال : أسـالك بكل أسم هو لك سـميت به نفسك أو أُنزلَته في كتابك ، أو علمته أحـــداً من خلقك ، أو استأثر الله استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يُعلَم به ، وما ليس

بمعلوم فليس بمحصور . وأما قوله []: "أن تسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل الَّجنة " (2)، فليس معنام أنه ليس له إلا هذه الأسماء ، لكن معنام أن مَن أحصى من أسمائه هـذه التسـعة والتسعين فإنه يدخل الجنة ، فقوله : " من أحصاها " تكميل للحمله الأولى ، وليست استئنافية منفصلة ، ونظير هذا قـول القائل : عنـدي مئة فـرس أعـدتها للجهاد في سبيل الله ، فليس معنام أنه ليس عنــده إلا هَـذه الْمئة بل معنـاه أن هـذه المئة مُعـدَّة لهـذا الشيء .

المبحث الرابع:

الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما ســـبق ، فيجب علينا أن نـــؤمن به اســـماً من الأسماء ، ونؤمن بما تَضَمَّنه من الصَّفة ، ونؤمن بما تَــدُلُّ عليه هــدِه الصــِفة من الأثر والحكم إن كــان الاسم معتــدياً ، فمثلاً : الســميع نــؤمن بــأن من أسمائه تعالى السميع ، وأنه دالٍ على صفة السـمع ، وأن لهذا السمع حُكمـاً وأثـراً وهو أنه يسـمع به ، كما قال تعالى: ( قد سمع الله قول التي تجادلك في

وقَالَ : " ُرجال أحمَد وأبي يعلي رجاًل الصَحِيح " ، وصححَه ابنَ القيم في "

شفاءً الْعليل " (277) ، وأحمد شاكّر في المسند (3712 ).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (1/391 ، 452 ) ، وابن حيان (2372 ) ، والطيراني في " الكبير " ( 10352) ، والحاكم ( 1/509) ، الهيّثمي (10/136) ،

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الدعوات / باب لله مائة اسم غير واحد، ومسِلم : كتاب الذكر والدعاء / باب في أسماء الله تعالى .

زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) [ المجادلة: 1] ، أما إن كان الاسم غير متعد ، كـــــالعظيم ، والحي ، والجليل ، فتثبت الاسم والصفة ، ولا حكم له يتعدى إليه .

المبحث الخامس:

هل أسماء الله تعالى غيره ، أو أسـماء الله هي الله ؟

إن أريد بالاسم اللفظ الـدال على المسـمى ، فهي غــير الله عز وجل ، وإن أُريد بالاسم مــدلول ذلك

اللفِظ ، فهي المسمي .

فمثلاً : السدّي خلق السسماوات والأرض هو الله ، فالاسم هنا هو المُسَدّي ، فليست " اللام ، والهاء " هي الستي خلقت السلماوات والأرض ، وإذا قيل : اكتب باسم الله ، فكتبت بسم الله ، فللله ، فلله المسلمان الاسم دون المسلمي ، وإذا قيل : اضرب زيداً . فضربت زيداً المكتوب في الورقة لم تكن ممتثلاً ، لأن المقصود المسلمي ، وإذا قيل : اكتب زيد قائم فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى .

البحث في صفات الله :

المبحث الأولِّ :

تنقِسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ذاتية ويقال معنوية .

الثاني **: فعلية .** 

الثالث: خبرية.

فالصفات الذاتية : هي الملازمة لـذات الله ، والـتي لم يــزل ولا يــزال متصـفاً بها ، مثل : السـمع والبصر وهي معنوية ، لأن هذه الصفات معان .

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته ًإن شاء فعلها

وإن لم يشأ لم يفعّلها ،

مثل: النزول إلى السماء الدنيا ، والاستواء على العرش ، والكلام من حيث آحاده ، والخلق من حيث آحاده ، لا من حيث الأصل ، فأصل الكلام صفة ذاتية ، وكذلك الخلق .

والخبرية: هي أبعـاض وأجــزاء بالنســبة لنا ، أما بالنسـبة لله ، فلا يقـال هكـذا ، بل يقـال: صـفات خبرية ثبت بها الخــبر من الكتــاب والســنة ، وهي

ليست معـــــنىً ولا فعلاً ، مثل : الوجه ، والعين ، والساق ، واليد .

المبحث الثاني :

الصفات أوسع من الأسماء ، لأن كل اسم متضمن لصفة ، وليس كل صفة تكون اسماً ، وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه ، فيوصف الله بكلام والإرادة ، ولا يسمي بالمتكلم أو المريد . المبحث الثالث:

إن كل ما وصف الله به نفسه ، فهو حق على حقيقته ، لكن يسنزه عن التمثيل والتكسيف ، أما التمثيل ، فلا التمثيل ، فلا تسيء وهو التمثيل ، فلقوله تعسالى : اليس كمثله شسيء وهو السميع البصير [[ الشورى : 11] ، وقوله : ( فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [ النمل : 74] ، والتعبسير بنفي التمثيل أحسن من التعبسير بنفي التمثيل أحسن من التعبسير بنفي التشيه ، لوجوم ثلاثة :

أحدهما : أن التمثيل هو الـذي جـاء به القـرآن وهو منفي مطلقـاً ، بخلاف التشـبيه ، فلم يـأت القـرآن

بنفیه .

الثاني: أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح ، لأن كل مَوجودَيْن فلا بد أن يكون بينهما قَدُر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به ، ف: "الحياة " مثلاً وصف ثابت في الخالق والمخلوق ، فبينهما قدر مشترك ، ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به .

الثالث : أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه ، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات الـتي أثبتها الله لنفسه تشبيهاً ، فإذا قيل من غير تشبيه ، فَهمَ هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله

لنفسه .

وأما التكييف ، فلا يجوز أن نُكيِّف صفات الله ، فمن كيَّف صفة من الصفات ، فهو كاذب عاص ، كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه ، عاص لأنه واقع فيما نهي كاذب عاص ، كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه ، عاص لأنه علم عنده فيه ، عاص لأنه واقع فيما نهي الله عنه وحَرِّمه في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [[الإسراء: عوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم الله ما لا تعلمون ) بعد قوله : اقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما

بطن .. [ [الأعصراف : 33 ] الآية ، ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية ، لقوله تعالى : [يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً [ طه : 110] وقوله : [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [ [ الأنعام : 103] .

وسـواء كـان التكـييف باللسـان تعبـيراً أو بالجنـان تقديراً أو بالبيـان تحريـراً ، ولهـذا قـال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء : "الكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعه " ، وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفية ، بل لها كيفية ، ولكنها ليست معلومة لنا الأن ما ليس له كيفية ليس بموجـود ، فالاسـتواء والــنزول واليد والوجه والعين لها كيفية ، لكننا لا نعلمها ، ففـــرق بين أن نثبت كيفية معينه ولو تقديراً وبين أن نؤمن بـأن لها كيفية غـير معلومة ، وهـذا هو الـواجب ، فنقـول : لها كيفية ، لكن غـير معلومة ، معلومة ، معلومة ، معلومة ،

فإن قَيل : كيف يُتَصَوَّر أن نعتقد للشيء كيفية ونحن لا نعلمها ؟

أجيب : إنه متصـــور ، فالواحد منا يعتقد أن لهـــذا القصر كيفية من داخله ، ولكن لا يعلم هـذه الكيفية إلا إذا شاهدها ، أو شاهد نظيرها ، أو أخبره شـخص صادق عنها .

\*\*\*

وقوله الله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد : 30 ] الآية .قوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) الآية :

( وهم ) . **أي : كفار قريش .** 

( يَكفَرون بالرحمن ) . المراد أنهم يكفرون بهذا

الاسم لا بالمسمي ، فهم يُقرِّون به ، قال تعالى الهولئن سالتهم من خلق الساماوات والأرض ليقاولن الله [ لقمان : 25 ] ، وفي حديث سهيل بن عمر : "لما أراد النبي أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب : "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم " ، قال سهيل : أما الرحمن ، فو الله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم " (1)، وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد .

وقد قال الله تعالى: "قل أدعوا الله الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسني [ الإسراء: 110] ، أي: بياي اسم من أسمائه تدعونه ، فادعوا بما الأسماء الحسنى ، فكل أسمائه حسنى ، فادعوا بما اسئتم من الأسماء ، ويراد بهذا الآية الإنكار على قريش . وفي الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله تعالى فإنه يكفر ، لقوله تعالى: "وهم يكفرون بالرحمن [[الرعد: 30] ، ولأنه مكذب لله ولرسوله ، بالرحمن [[الرعد: 30] ، ولأنه مكذب لله ولرسوله ، وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية . قوله : ( لا إله إلا هو ) . خصير " لا " النافية للجنس محذوف ، والتقدير : لا إله حق إلا هو ، وأما الإله الباطل ، فكثير ، قال تعالى : "ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل [ لقمان : 30] .

قُوله: (علَيه تـوكلت). أي عليه وحده ، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر ، فإذا قلت مثلاً: "ضربت زيداً " فإنه يدل على أنك ضربته ، ولكن لا يـدل على أنك لم تضرب غيره ، وإذا قلت: " زيداً ضربت " دلت على أنك ضـربت زيـداً ولم تضـرب غـيره ، وسـبق معنى التوكل وأحكامه .

قوله: ( وَإِلَيْهُ مَتَــاب ) . أي: إلى الله . و( متــاب ) أي الله متـابي ، فحـذفت اليـاء تخفِيفـاً ، والمتـاب

بمعني التوبة ، فهو مصدر ميمي ، أي : وإليه توبتي

والتوبة : هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة ، ولها شروط خمسة :

1- الإخلاص لله تعالي بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا .

2- أن تكـــون في وقت قبــول التوبة ، وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها ، وقبل حضور المـوت

3- الندم على ما مضى من فعله ، وذلك بـأن يشـعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن .

4- الإقلاع عن الذنب ، وعلى هذا ، فإذا كانت التوبة من مظـالم الخلق ، فلابد من رد المظـالم إلى أهلها أو استحلالهم منها .

5- العزم على عدم العودة ، والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبـادة ، كما في الآية السـابقة ، وأما التوبة التي بمعنى الرجوع ، فإنها تكون له ولغيره ، ومنه قول عائشة حين جاء النبي ولم فوجد نمرقة فيها صور ، فوقف بالباب ولم يدخل ، وقالت : " أتوب إلى الله ورسوله ولا لغيره من الخلق بل لله وحده ، ولكن هذه توبة رجوع ، ومن ذلك أيضاً حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه ، يقول الابن : أتوب .

وفي " صحيح البخــاري " : قــال علي " حــدثوا النــاس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله  $(1^0)^{-1}$ .

قوله في أثر على رضي الله عنه : " حدثوا النــاس " . أي : كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ .

قوله: "بَما يُعرفيون ". أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا ، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: "أنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " (2)، ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه ، بل تـدعوهم رويـداً رويـداً حـتى تستقر عقولهم ، وليس معنى " بما يعرفون " ، أي : بما يعرفونه من قبل ، لأن الـذي يعرفونه من قبل ، يكون التحديث به من تحصيل الحاصل .

قوله: " أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! " الاستفهام للإنكار، أي: أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله، لأنك إذا قلت: قال الله وقال رسوله كذا وكذا، قالوا هذا كذب إذا كالت عقول الله على الله ولهم لا يكان الله ورسوله، ولكن يكذبون الله ورسوله، ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل.

فَإِن قَيل : قل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك ؟

أُجَيب : لا ندعه ، ولكن نحـــدثهم بطريق تبلغه عقـولهم ، وذلك بـأن ننقلهم رويـداً رويـداً حـتى يتقبلوا هـذا الحـديث ويطمئنوا إليه ، ولا نـدع ما لا

<sup>.</sup> البخاري : كتاب العلم /باب من خص بالعلم قوماً دون قوم . (1) البخاري : كتاب النكاح / باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة . (2)

تبلغه عقولهم ونقول : هذا شـيء مسـتنكر لا نتكلم به .

ومثل ذلك العمل بالسـنة الــتي لا يعتادها النــاس ويستنكرونها ، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخـبرهم بها ، حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها .

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الـدعوة إلى الله عز وجل ، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته .

مناسبة هذا الأثر لباب الصفات :

مناســبتم ظــاهرة ، لأن بعض الصــفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حـدثتهم بها كـان لـذلك أثر سيئ عليهم ، كحديث النزول إلى السـماء الـدنيا مع ثبوت العلو، فلو حَدّثت العاميّ بأنه نفسه يـنزل إلِي السماء الدنيا مع علوم على عرشـفه، فقد يفهم أنه إذا أنـِزل؛ صـارت السـماوات فوقه وصـار العـرش خاليـاً منـه، وحينئذ لا بد في هـذا من حـديث تبلغه عقولهم فَتُبِينَ لهم أن الله عَز وجل يـنزل نـزولاً لا يماثلًه نزول المخلوقين مع علـوم على عرشـه، وأنه لَّكَمِــالَ فَضــله وَرحَمَته يقـــوَل: "من پـــدعوني فأستجيب له.." الجِدين. والْعـامي يكفيه أن يتصـور مطلق المعنى ، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليـل. وَرَوَى عبد الـرزاق ، عن معمر ، عن ابن طِـــاووس ، عن ابيه ، عن ابن عباس : " أنه رأى رجلاً انتفض لما سـمع حـديثاً عن النبي 🏾 في الصفات ، استنكار لـذلك ، فقـال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند محكمة ، ويهلكون عند

متشابهة ؟!" أنتهي (1). قوله في أثر ابن عباس: "انتفض". أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حُدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهما، وهذا الرجل انتفض استنكاراً لهذه الصفة لا تعظيماً لله، وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره.

طلاة من آخر الليل ، ومسلم : صلاة ) البخاري : كتاب / التهجد / باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ، ومسلم : صلاة . المسافرين / باب الترغيب في الدعاء .

**قوله : "** ما فرق " **. فيها : ثلاث روايات :** 

1- " فرَقُ " ، بفتح الراء ، وضم القاف .

1- قرق ، بعنج الراء، وضم العاف . 2- " فرَّق " ، بفتح الراء مشددة وفتح القاف .

3- " فَرَقَ " ، بِفِتْحَ الرَاءِ مخففة ، وفتح القاف .

فعلى رُواية " فرق " تَكون " ما " استفهامية مبتدأ ، و" فـرق " : خـبر المبتدأ أي : ما خـوف هـؤلاء من إِثْبِاتُ الصِفةِ الْـتِي تليتِ عَلَيهِم وبلغتُهم ، لَمِاذا لَا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتا له رســُوله ؟ وهــُذَا ينصب تمامُــاً على أهل التعطيل والتحريف الـــذين ينكـــرون الصــفات ، فما الـــذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه ؟ **وعلي رواية** " فـرق " **أو** " فـرق " **تكـون فعلاً ماضـياً** بمعني ما فرقهم ، كقوله تعالى : ﴿ وَقرآناً فرقناه ۗ ا [ الإسراء : 106] ، أي : فرقناه ، و" مَا " يحتمُل أن تكـون نافية ، والمعـني : ما فـرق هـؤلاء بين الحق والباطل ، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم ، ويحتمل أن تكون استفهامية والمعــني : أي شــيء فــرقهم فجعلهم يؤمنــون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه ؟

ُ**وله:** " يَجَــــدون رقة عند محكمة " . الرقة : اللين والُّقبول ، و " محكمُه " ، أي : محكم القرآن .

قُولِه : " ويهلِّكون عند متشابه " . أي : متشَّابِه القرآن

والمحكم الـذي اتضح معنـام وتـبين ، والمتشـابه هو الذي يخفي معناه ، فلا يعلِمه الناس ، وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه ، وأما إذا ذكر المحكم مفرداً دون المتشأبه ، فمعناه المتقن الـذي ليس فيه خلل : لَّا كَـذَب في أُخبـاره ، ولا جـّور فيّ أحكاُّمه ، قـال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً [[الأنعام: 115] ، وقد ذكر الله الإحكــام في القــرآن دون المتشابه ، وذلك مثل قوله تعالى : ، تلك آيات الكتاب الحكيم [ [ يونس: 1 ] ، وقال تعالى: اكتاب أحكمت آياته 🏿 [ هود: 1].

وإذا ذكر المتشــاِبه دون المحكم صــار المعــني أنه يشبه بعضه بعضاً في جودته وكماله ، ويصدق بعضه بعضاً ولا يتناقض ، قال تعالى [ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني [ [ الزمر : 23] ، والتشابه نوعان : تشابه نسبي ، وتشابه مطلق .

والفيرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفي على أحد دون أحد، وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم [ آل عمران: 7] فعلى الوقيون على ( إلا الله ) يكرون المراد بالمتشابة المطلق، وعلى الوصل ( إلا الله والراسخون في العلم ) يكرون المراد بالمتشابة والراسخون في العلم ) يكرون المراد بالمتشابة المطلق المدراد بالمتشابة والراسيخون في العلم ) يكرون المراد بالمتشابة المناد المناد

والقول الثاني: الوصل ، فيقرأ: ( إلا الله والراسخون في العلم) ، وعلى هذا، فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي ، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابها ، ولهذا يروي عن ابن عباس ، أنه قال: " أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله "(2). ولم يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليها ، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه ، فالقرآن معانيه بينة ، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن ، وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم ، والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع ، أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعاً بلا

وقال "هذا سند غاية في الصحة " . وقال " وقال "هذا سند غاية في الصحة " . وقال " المنذري في " الترغيب " ( 4/560 ) : " رواه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد " . " المنذري في " الترغيب " ( $\frac{3}{183}$ ) أنظر قوله في : " تفسير الطبري " ( $\frac{3}{183}$ )

منافــاة ولا مــرجح لأحــدهما ، فإنها تحمل عليهما حميعاً .

وبعض أهل العلم يظنون أن في القـرآن ما لا يمكن الُّوصوَّل إلى معناًه ، فيَكون من المتشـابه المطلق ، ويحملُون آيات الصـفات على ذلك ، وهـذا من الخطأ الُعظيم ، إذ ليس من المعقول أن يقول الله تعـالي : الكتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته ال ألا عن 29] ، ثم تستثني الصفات وهي أعظم وأشترف موضوعاً وأكثر من آياتِ الأحكامِ ، ولو قلْنا بهذا القولِ ، لكان مُقتضًاه أن أشرف ما في القرآن موضوعاً يكون خفياً ، ويكون معنى قوله تعالى : ( ليدبوا آياته ) ، أي : آيات الأحكام فقط ، وهذا غير معقول ، بل جميع القرآن يفهم معناه ، إذاً لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسولِ الله 🏾 إلى آخرها لا تَفهم معِـني القـرآن ، وَعَلَّى رَأْيهِم يكـــُـون الرّســـولَ 🗓 وأبو بكر وعمر وجميع الصـحابة يقــرؤون آيــات الصــفات وهم لاً يفهمـَـونِ معناها ، بل هي عنــدهِم بمنزلة الحــروف الهجائية أ ، ب ، ت .. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميّع النّاس من حيّث الْمعـنيّ ، ولكن الخطأ في الفهم .

فَقد يقصر الفهم عن أدراك المعني أو يفهمه على معنى خطأ ، وأما بالنسبة للحقائق ، فما أخبر الله به من أمر الغيب ، فمتشابه على جميع الناس .

ولما سمعت قريش رسول الله  $\mathbb{I}$  يذكر الرحمن  $\mathbb{I}$  أنكروا ذلك  $\mathbb{I}$  فأنزل الله فيهم : ( وهم يكفرون بالرحمن ) [ الرعد : 30 ]  $\mathbb{I}$  .

قوله: "ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن ".
أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الذين أرسلتهم
قريش لمفاوضة النبي [ في صلح الحديبية وأمر
النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب: "بسم الله
الرحمن الرحيم "، فقال " أما الرحمن ، فلا والله ما
أدري ما هي : وقال " أما الرحمن ، فلا والله ما
رحمن اليمامة ، فانكروا الاسم دون المسمى ،
فأنزل الله : ( وهم يكفرون بالرحمن )، أي بهذا الاسم

 $<sup>^{(1)}</sup>$  ابن جرير الطبري في " التفسير " (20397).

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو السنة ، فهو كافر لقوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) .

وقوله: "ولما سمعت قريش". الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وليس كل قريش تنكر ذلك، بل طائفة منهم، ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر، صح أن ينسب لهم جميعاً، بل أن الله نسب إلى اليهود في زمن النبيبي اما فعله أسلافهم في زمن موسى عليه السلام، قال تعالى (وإذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة) [البقرة: 63]، وهذا لم يكن في عهد المخاطبين.

فیه مسائل :

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكديب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك، وأنه أهلكه.

قوله فيه مسائل:

الأُولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات عدم بمعنى انتفاء أي: انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات ، وسبق التفصيل في ذلك .

الثانية : تفسير آية الرعد ، وهي قوله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ) ، وسبق تفسيرها .

الثالثة : تـرك التحـديث بما لا يفهم السـامع . وهـذا ليس على إطلاقه ، وقد ســبق التفصــيل فيه عند شرح الأثر .

وهي أن الدي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله ، فيكذب ويقول : هذا غير ممكن ، وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي المما يكون يوم القيامة ، كما أخبر النبي الله إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته

" (1), وما أشبه ذلك ، وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور لو حدثنا بها إنساناً عامياً لأوشك أن ينكر ، لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها مثل ما نعلم الصبى شبئاً فشبئاً .

وقوله: " ولو لم يتعمد المنكر " . أي : ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله ، ولكن كـذب نسـبة هـذا الشيء إلى الله ورسوله ، وهذا يعود بالتالي إلى رد

خبر اُلله ورسوله .

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه . وذلك قوله : " ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة أي ليناً عند محكمه فيقبلونه ، ويهلكون عند متشابه فينكرونه ؟ " .

\*\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الرفاق / باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ومسلم : كتاب (¹) البخاري : كتاب الرفاق / باب منزل أهل الجنة . صفات المنافقين / باب منزل أهل الجنة .

## <u>باب قول الله تعالى</u> يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ا(النحل:83)

قوله تعالى : ي يعرفون [] . أي : يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله .

قوله: النعمة الله الله واحدة والمراد بها الجمع ، فهي ليست واحدة ، بل هي لا تحصى ، قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها البراهيم: 34] ، والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف يعم ، والنعمة تكون بجلب المحبوبات ، وتطلق أحياناً على رفع المكروهات . قوله : الله المحبوبات ، أي : ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبب الذي هو الله - سبحانه - ، وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة ، مثل أن يقولوا : ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة ، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله ، متناسين المسبب الذي خلق السبب فوحد به المسبب .

متناسبين الذي خلق السبب فوجد به المسبب . قوله : " **الآية** " . أي : إلى آخر الآية ، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية .

قوله ً **وأكثرهم الكافرون** [ . أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون ، أي الجاحدون كونها من الله ، أو الكافرون بالله عز وجل . وقوله : الكثرهم [ بعد قوله : العرفون الجملة الأولى أضافها إلى الكل ، والثانية أضافها إلى الأكثر ، وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم ، ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون .

• مناسبة هذا الباب للتوحيد :

أن من أضاف نعمة الخالق إلَى غيره ، فقد جعل معه شريكاً في الربوبية ، لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر : أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات ، وترك الشكر مناف للتوحيد ، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم – سبحانه وتعالى - ، فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية ، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية .

## قال مجاهد ما معناه: " هو قول الرجل: هذا مالي ، ورثته عن آبائي " .

قوله: " قال مجاهد ". هو إمام المفسرين في التابعين ، عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عن كل آية ويسأله عن تفسيرها ، وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ، أي : كافيك ، ومع هذا ، فليس معصوماً عن الخطأ . قوله : " ما معناه " . أي : كلاماً معناه ، وعلى هذا ف " ما " : نكرة موصوفة ، وفيه أن الشيخ رحمة الله لم ينقله بلفظه . قوله : " هو قول الرجل " . هذا من باب التغليب والتشريف ، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها ، وإلا ، فالحكم واحد .

علي إخوانهم لقتلت نفسي ولولا كثرة الباكين حولي أسلي النفس عنه بالتأسي وما يبكون مثل أخي ولكن وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به - قال في القصيدة اليمية يمدح الصحابة :

ولولا همو ما كان في الأرض أولئك أتباع النبي وحزبه مسلم

\_

راب الحج / باب الحج / باب توريث دور مكة وبيعها ، ومسلم : كتاب الحج / باب البخاري : كتاب الحج / باب البخاري : كتاب الحج / باب البخاري : كتاب الحج المحتاج البخاري : كتاب الحج المحتاط البخاري : كتاب الحج المحتاط البخاري : كتاب الحج البخاري : كتاب البخاري : ك

فأضاف ( لولا ) إلى سبب صحيح .

قوله : " وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة آلهتنا " . هؤلاء أخبث ممِّن سبقَهم ، لأنَّهم مشركونَ يعبدون غير الله ، ثم يقولون : إن هذا النعم حصلْت بشفّاعة آلهتِّهم ، فِالعزّى مثلاً شفعت عند الله أن ينزل المطر ، فهؤلاء أثبتوا سبباً من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة ألهتهم ، لأن الشفاعة لا تنفِع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً `، والله - عز وجل - لا يأذن لهذه الأصنام بالسفاعة ، فهذا أبطل من الذي قبله لأن فيه محذورين :

الشرك بهذه الأصنام

إثباتً سبّب غير صحيح وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : " الله تعالى قال : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ٍ... ' الحديث (1ً) ، وقد تقدم : - " وهذا كثير في الكتاب والسنة ، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غَيْرِه ويشرك به " . قوله : " وقال أبو العباس " . هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .

وهـذا كثـير في الكتـأب والسـنة بـذم سـبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره رِ. " وذلك مِثل الاستسقاء بالأنواء ، وإنما كـان هـذا مـذموماً ، لأنّه لو أتى إليك عبد فلان بهّدية من سيده فشكرت العبد دون السيد ، كان هذا سوء أدب مع السّيد وكفرانـاً لنعمته ، وَأقبح من هـذا لو أضـفت النعمة إلى السبب دون الخالق ، لما يأتي :

- أن الخالق لهذه الأسباب هو الله ، فكان الواجب أن يشكر
- أَن السبب قد لا يؤثر ، كما ثبت في " صحيح مسلم " أنه  $0\,000$  ." " من  $0\,000$  ." من  $0\,000$  . " من  $0\,000$  من  $0\,000$  . **-**2
- **-**3
- . ססס סס סססססס סססססססס סססס סססס ססססס סס ﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ : ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ . 0000 00 — 000000
  - : 00000 000

. 0000000 000000 00000 00000 : 000000 תחתחת התח תחתחת תחתחה התחתח

<sup>(1) (</sup>ص 519) . (

<sup>،</sup> مسلم : كتاب الفتن / باب في سكني المدينة $^{(1)}$ 

- . 000 0000 0 00000000 000000 00000 : 00000
- - **00 0000 0000 000000** 0 : 0000 00 0000 . 00000 00 000000 : **0000000**

قوله : 🛭 ممم ممموم ممم مممولاً محموم محموم م

لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها فيره :  $\square$  مون مونون من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المقر له ، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك ، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك ، ولذلك أتي بالفاء الدالة على التفريع والسببية ، أي : فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أنداداً . وا 🛭 الله هذه ناهية ، أي : فلا تجعلوا له أنداداً في العبادة ، كما أنكم لم تجعلوا له أنداداً في الربوبية ، وأيضاً لا تجعلوا له أنداداً في أسمائه وصفاته ، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله – عز وجل - ،

كاشتقاق العز<sub>ل</sub>ى من العزيز ، وتسميتهم رحمن اليمامة . ـــــ الله الله الله الله الله السبية والنطير ، والمراد هنا : أنداداً

◘◘◘: ◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘ . الجملة في موضع نصب حال من فاعل ◘ تِجعلوا 🏾 ، أي : والحال أنكم تعلمون ، والَّمعني : وأنتم تعلمون أنِه لا 🎚 أنداد له - يعني فِي الربوبية - ، ِ لأَنَ هِذا محط َّ التقبيح من هؤَلاء أنهم يجعلون له أنداداً وهم يِعلَموِن أنه لا أنداد له في الربوبية ، أما<sub>اا</sub>في ַ **ססססוַ מוּ מוּ מסססס מסס ססס"** . בי מססס מי מסססס מי מססס מי מסססס מו מסקים מסס מסקים מססס מססס מססס 

- *-*

قوله : " 🏻 🕬 🕬 " . هذا تفسير بالمراد ، لأن التَفَسير تفسيران .

1- تفسير بالمراد ، وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها .

2- تفسير بالمعني ، وهو الذي يسمى تفسير الكلمات ، فعندنا الآن

أحدهُماْ : التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات ، هذا يقال فيه : معتاه كذا وكذا .

ــــــــــــ : التفسير بالمراد ، فيقال ، المراد بكذا وكذا ، والأخير هنا هو

فإِذا ً قلنا : الأندادِ الأشياه والنظراء ، فهو تفسير بالمعنى وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك ُفهو تفسير بالمراد ، يقول رضيَّ الله عنه :

 $<sup>\</sup>overline{(1/63)}$  ابن أبي حاتم ، كما في " تفسير  $\overline{(1/63)}$  . (1/63)

وٍقولِه : " سٍوداء " . وُليس علَى بيضاء ، إذ لو كان على بيضاء ، لبان الر السير اكبر . [2000 : " [20 0000 0000 " . وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء . ٍ فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفي من هذا ، فتسأل الله أن 0000 0000 00000 : **00000** 000000 000 000 0000 ! 000000 ! 00000 : 00000 00 0000000 : **0000000** . 00000 000000 000000 00000 000 00 0000 " . 0000 000000 00000 0 00000 00000 (**1**). حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا الشريك . 0000 : " 000 000 " . صوابه عن ابن عمر ، نبه عليه الشارح في " تيسير

. (4/403 ) الإمام أحمد في المسند ( 4/403) ( ص 787 ) تقدم ( ص العزيز الحميد ".

<sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " ( 2/34 ، 86 ) ، وأبو داود : كتاب الإيمان لل باب ( 1/4) كاب (1) كراهة الحلف كراهية الحلف بالآباء ، والترمذي : كتاب الأيمان / باب ما جاء في كراهة الحلف بغير الله وحسنه ، وابن حبان (1177) ، والحاكم (1/18، 4/297) - وصححه ، ووافقه الذهبي - وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في " الفتاوي ووافقه الذهبي - وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في " الفتاوي . ( 5/307 ) .

```
وقوله : " ١٠ ١١٠ ١١١١ ١١١٠ ١ . يشمل كل محلوف به سوى الله ، سواء
بَالكُعبة أو الرسول ٥ مه مهموه أو مهم مهم أو الرسول ٥ مه مهم أو الرسول ٥ مهم أو مهم الله مهم الله مهم الله من م
مهمون مهمون معمومات أو مهم مهمون مهمون مهمون من مهمون مهمون مهمون مهمون مهمون مهمون مهمون مهمون مهم الله من م
 . 00000 0 000000 00000 : 00000 00000
 ◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘ ووولُ : ◘◘◘◘ ووول وولِّق من وووول و ووول وووول وووول وول وول ووول وول
. 0000 000 000 0 0000 0 0000000
               000 0000 : 0 00 0000 00 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 00 0 000 0 : 0000 000
        0000 0000 0 : 0 00000 0 ( الشمس : 1 ) 00000 0 : 00000 0 0 0000
ﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ
               . 00000 000 0000000 00 000000
     . ODD OD 000000 00000 0 00000 00 \dot{0}
  : 0000 00 000 0000000
. 000000 00000
0000 مممولات من مولايات من 000000 مولات من 0000 مولايات من 1 المائدة : 89 ما 1000
```

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الإيمان / باب بيان الصلوات التي هي أحد الأركان الإسلام .

◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘ n D(1) 0000 000 000 00 00000 00000 00 000 **00000 0000 00000** 0 00000 000 00000 0000 0 000 0000 . 000000 0000 00 0000 0 0000 واما الرابع ، فـدعوى الخصوصـية تحتـاج إلى دليل ، وإلا ، فالأصل - مولور مولور من مولولور مولورور و مولور مولولورور مولور مولور مولور مولورور و مولور مولور مولور 0000 0000 0 000<del>0</del>00 00 000000 000000 00 00<del>0</del>000 00 0000

، و " ١٠٠٠ مصدرية ، فيكون قوله : " ١١ ١١٠٠ مؤؤلاً بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله .

قوله : " أحبُّ إلى " . خبر المبتدأ ، ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى **: [ وأن تصوموا خير لكم** [[البقرة: 184].

قوله : " كاذباً " حال من فاعل أحلف .

الجانبين ، وهذا نادر في الكلام ، لأن التفضيل في الأصِل يكون فيه المعنى ثابتاً في المفضل وفي المفضل عليه ، وأحياناً في المفضل دون الَّمفضل عَّليه ، وأحياناً لا يوجد في الجانبين ، فابنٍ مِّسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا ، ولكن الحلف بالله كاذباً أهون عليه من ِالحلف بغيره صادقاً ، **فالحلف كاذباً محرم من وجهين .** 

1- انه كذب ، والكذب محرم لذاته .

2- أن هذا الكذب قرن باليمين ، واليمين تعظيم لله – عز وجل ، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص الله - عز وجل ، حيث جعل اسمه مؤكداً لأمر كذب ، ولذلك كان الحلف بالله كاذباً عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

وأما الحلف بغير الله صادقاً ، فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك ، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئةً الكذُّب ، وأعظم من سيئة الحلِّف

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الجنائز / باب استئذان النبي ∐ 🚥 🚥 👊 .

<sup>(2)</sup> مسلم : كتاب الزكاة / باب أن أفضًل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . ونصه : " حلفت مرة باللات والعزي ، فقال النبي [] : "الي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ونصه : " حلفت مرة باللات والعزي ، فقال النبي , aon óan aona ao a gànan aonna, aon agan ao a <u>ú</u>a anag an .(2097) 0000 0000 0 (187 0 186 0 183 /1 ) 0000 000000

 $<sup>^{(1)}</sup>$  سبق ( ص 606) .

باللهِ كاذباً ، وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا : إن الحلف بالله كاذباً من اليمين الغموس ، لأن الشركِ لأ يغفر ، قأل تعالى ١ ١١ ١١١٠ السَّان الله الرسل وأنزل الكتب الله الرسل وأنزل الكتب الله الرسل وأنزل الكتب الكتب الله الرسل وأنزل الكتب الكتب الكتب الله الرسل وأنزل الكتب الكت إلا لإبطال الشرك ، فهو أعظم الذَّنوب ، قال تعالى َ : ◘ ◘ ◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘ 000 0 [ لقمان : 13] ، وسئل النبي 0 : 00 0000 0000 0 000 : "00 0000 000 an a anno ann ăanno anno ann ann ann a aibein adann a(1) " **anno ann** . 00 0000 00 0000 000 0 00000000 0000 00 . 00000 0000 00000 00000 . 0000 000 000 0 000 000 0000 000 0 0000 000 ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘ " ◘◘ " ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘ . 0000 0000000 . 00000000 000000 : 000000 000 00 0000000 000 00 000 00000 0 " 0000 000 00 " : 00000 0 00000 000000 00000 -( 1 000 00 0000 000 000 0 000000 " 000 00000 0000 0000 " : 0000 : 000000 000 0 0000000 0000 0000 00000 00 : **000000** 0000000

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب التوحيد / باب قوله تعالى : ا فلا تجعلوا لله أنداداً الله أنداداً الإمام أحمد في " المسند " ( 5/ 384 ) ، وأبو داود : كتاب الأدب / باب لا يقال (1) " والميالسي (430) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( : خبثت نفسي والطيالسي (430) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " ( : خبثت نفسي والطيالسي (430) ، والليلة " الأذكار " (308) : " إسناده صحيح " الخاري : كتاب المساقاة / باب إذا أراد بيع تمر بتمر ، ومسلم : كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلاً بمثل بمثل.

000000 800 00 0000 000 00000 8000 00 0000 00 00 

. 00000 000 0000000

. ססממממם מס מס מ מסמ " סס " מסמ מסממממם ממממממם

. 00000 00 00 00000

: 00000 000

: تفسـبر أبة البقـرة في الأنـداد . الثانية : ر ضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشـرك غر . الثالثة : أن الحلف بغـير الله شـرك لف بغير الله صادقاً فهو أكـبر من اليمين الغم الفرق بين الواو و ( ثم ) في اللفظ .

- . 000 000 . 0000000 00 000000 000 00000 **: 000000**

سبق تخریجه  $( _{ } )$  .

# باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

: 000000 00000 00000 000 000000 ﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ : " ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ . ﻣﻮﻣﻮﻣ : ﻣﻮﻣﻮﻣ : ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣ .(2<sup>)</sup> 000 0000 0000 .00000 000 000 0 addada addad 50000 a addada 50000 5000 : addad add $_{\Pi}$ addada add a 50000 addada ﻪﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻕ ﻣﻮﻝ ﻣﻬﺎﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ לוסססססם מו מססססלום וו מסס מו מססם וו מססם וו מססס וו מססס ווו מססס וווי מסס מו מסס מו מססס מו מססססס . 0000000 0000 000 00 000 0

### 00000 000

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الأدب / باب إكرام الكبير ، ومسلم : كتاب القسامة ، باب القسامة .

<sup>(2)</sup> ابن ماجة : كتاب الكفارات / باب من حلف له بالله فليرض ، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ( 2/143 ) : " هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقاة " ، وقاله ابن حجر في " الفتح " (11/535) : " سنده حسن " .

. 000 00 00 0000 : 0000000

### 0000 000

- . 0000000
- O OOOOO OO OOO ":00000 . 00000 OO OOOOOO OO OOOOO :00000. 000 00 0000000 0000 0 "00000
  - . " 0000 00 0000 0 000 00 " : 00000 . 000 00 00 0000 :  $\overline{0000000}$
  - ! 0 000000 0000 0 000000

000000 : 0000 : 0000000 000 0000 0 000 000 0000 000 000 00 00 00 00 00

: 000 00000 00 00@0 00 0000000

. 0000 00 0000 0 0000 00000 00 **: 000000** 

. 00000 00 0000 0 0000 0000 00 **: 0000000** 

0000 DO 00000 D 0000000 DO 00 000000 000000 DO 0 000000 DO 00  0000 0000 000 00 : 000 00Gn

• 000 00 000000 0 00000 0000 : 00000 0 0 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

: 000000 00 0000000 •

- : 000000 00 000000 •

الإمام أحمد في " المسند " ( 6/371 ، 372 والنسائي : كتاب الإيمان / باب . الحلف بالكعبة ، والحاكم (4/315) وصححه ووافقه الذهبي . الحلف بالكعبة ، والحاكم (4/315)

00000 00000 **0 110 : محمول 100 محمول 100 محمول 100 محمول 100 محمول 110 ا** إلكهف : 110 م . 0000000 0000 0000000  $^{\circ}$ **"** 0000 0000 000 0000 : 00000 . 00000 0000 00000 : 000000 0000 00000 00000 00000 : 00000 ◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘ ◘◘◘ .0000 00 0000 . 00000 00 000000 0 0000 00000 0000 000000 000 000 000 0000 0000 0000 0000 000 : 00000 000 000 000 000 000 000 000 0000 0 000 0000 : 000<del>0</del> 00000 000 000 000 000 000 0 000 0 - DODD DODD DODD DODD DODD DODDD DODDD DODD DODD DODD DODD DODD DODD DODD DODD DODD

: 0000000 00 0000 0000000

أشرف فإنه لا تدعني إلا بيا عبدها

0000 00 0000000 0 (78 : ها ) **0 00000 00 00000 0** (طه : 78) 

. 00000 0000 00 00 0000 0000 0 0000 000

. 0000 0000

ﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻮﻕ ﻣﻮ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻮﻟﻮ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ  $000 \ 0$ 

 ${\tt DDDDDDD}$  : DOO DOO DOO DOO  $_{
m I}$  DO  $_{
m I}$  DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO  $_{
m I}$ : 00000 00000000 000 000000 000000 0 000 000 00 000 000 00 . 0000000 00000000 00000 0000 000000

מתחתחתות מם מם מססמם וו מתחם ממסם מסח מתחתחתות מתחתחת ממסממם מם מת מתחתות מסח 

. 0000 00000 00 000 

00 0000 00 00 00<sub>0</sub>00000 0000 00 0000 00000 0000 000 0000 00000 000 00 000 0000 0000 00 مه موه موملًا موه موموه موه 000000 00000 000 00000 000 00000 000000 0000 00 000 

- 0000 0 **"0000 000 000000 "** : 00000 0 00000 00 000 00 000 00 . 000000 00 000 0000 00 000000 00000 00
- accord a coopee and an accord accord an accord accord an : accord accord accord an : according (1) " 000000 00 000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

بأضغاث أحلام . أما أضغاث الأحلام ، فإنها مشوشة غير منظمة ، وذلك مثل التي قصها رجل على النبي ٥ 000 0000 0000 00 00 0 000 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .(3) " 0000 000 0000 00 0000 " : 00000 000 .(2) " 0000

and and and accord  $\operatorname{a}(4)$  **" or adda adda "** : a  $\operatorname{accord}$  accord a  $\operatorname{accord}$  and  $\operatorname{accord}$ ◘◘◘ مووو مووو مو موو مووو مو مووو مو مووو م مووو مووو مووو مووو مووو مووو مووو مووو O OOOOO OOOO OOOOO O(5) OOOOO OOOOOO OOOOO OOOOO OOOOO ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ០ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻮﻣ . 00000 0000 0000 00000 0 00000 00000 000

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب التعبير / باب الرؤيا الصالحة ، ومسلم :كتاب الرؤيا ، ( . (2265

مسلم : كتاب الرؤيا / باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام .

الأذن .

<sup>(5)</sup> الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 9/ 322)، وقال : " رواه الطبراني ، ورجالّه رحال الصحيح " .

## باب من سب الدهر ، فقد آذي الله

. 000000 000000 00 : **00000** : 00000 00000 000 00000 00000 000 \_ \_\_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_\_ 0 \_\_ מתם מתחם מתחם מתחם מססם מסססם מתחתחתם מתחם מ מתחם ממחם מ מסס מתח מתח מתחם מתחח  $_{
m 0}$ **00 0000 0** : 00000 000 0 000 000 00 0000 0 0000 0(1) **" 0008000 0000 0000** . 00000 [ 24 : 0000000 ] 0∏..... 00000 . 000 000 000 000 0000 0000 0000 0000 00 0 00000 0000 0000 00000 000 : 00 .  $\mathbf{0}$  00000 0000  $\mathbf{0}$   $\mathbf{0}$  :  $\mathbf{0}$ . 00000 00000 000000 00000 . 00000 000 00 00 . [46 : 000000 ] 0 0000 00000 : 000 000 00000 000 08000 

رص 826) . (826) . (1)

ي عنى , حل 1926 . (2) مسلم : كتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم .

```
◘◘◘ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ
                       . 000000
ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ
0.00 \pm 0.00
            . 000000 00000 00 00 000 000000 000 60000
    : 00000000 0000000 0000 0000
0000 0000 00 0000 0 [56 : 0000 ] O 000000 00000 00000 00 0 0 : 00000 0000
      . [49 : 00000 00 ] 0 0000 0000 00000 0000 0 : 0000000 000000
00000 00000 000000
  أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر ، ومن نسبها إلى الدهر ،
فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه .
ووو " ووووو " وووو الله و الله و
      .(1) " 0000000 00000 0000 0 00000 000 0 00000 000 0
- موموم مور مومومون مومومق موموم موموم موموم موموم موموموم موموموم موموموم موموموم موموموم موموموم
      : DDDDDD DDD DDDD D DDDDD DDDDD DD DDDD
  00000 00 000000 00000 000000
                 00000 0000 00000 00
  0000 0000 00 00000 0000 000
                 0000 000 00 00000 000 00000
 000 000 000 000 000 000 0000 000 000 : 0000 0 00000 000000 000
        0000 000 000 000 0000 000
                  0000 00000 00000 0000
```

```
" 000 000 " : 0000
0000000 00000 0000 " : 000000 00 0000000 0 [ 140 : 00000 00 ] 0 00000 000 0000000
          . 00000 @000 āoāoo 00000 0000 oặooooo
     00000 . 000000 000000 000000 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000
- DODOO موروم موروم موروم موروم موروم موروم موروم موروم موروم موروموم موروموم موروم موروم موروم مور
- DODODO موروور مورور مورور
 : 00000 00000 000 0000 000 00 000000 0 000
        000 000000 . " 00000 00 0000 0 00000 00000 00 : 00000 000 " : 0000
       ": 0000000 0 "0000 00 0000 " 0000 000 . " 0000 00 00 " : 0000
             " 00000 00 0000 000
00000 0000 0 00000 0000 000 00 0000 000 : 00 0 " 0000 00 000 " 0000 000 " 00000
 . 00000 00000 000 00 00000 00000
```

: 00000 000

- - .000 000

## باب التسمى بقاضي القضاة ونحوه

**0000 : " 0000 0000000 "** . 0000 : 00000 0 0000 0 00 : 00000 0 0 **" 00** 

 DODDDDD :
 DODDDD 0
 DODDDD 0
 DODDDDD 0
 DODDDD 0
 DODDDD 0
 DODDDD 0
 DODDDD 0
 DODDDD 0
 DODDD 0
 DODDD 0
 DODDD 0
 DODDD 0
 DODD 0
 <t

: 00000 000 00000 0000 0000 00 0000

- . 0000 0000 -
- . 0000 0000 -2

 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000</td

<sup>.</sup> تنهي عن النسب (2) البخاري : كتاب الآدب / باب ما يكره من التمادح ، ومسلم : كتاب الزهد / باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط .

```
0000 00 0000 00000 00 000 000
                  . 00000 000 000 000 000 000 00 000 000
0000 000 000 000
                     000 00 000 00 000
 nnnn ännnnn
.(1) " 0000 000 000 00 0 0000000 0000
. (146 °C) 00000 00000 0000 " 00000 00 " 0000
 . 00000
 0 000000 00000 00000 000 000 000 0 [ 4 : 0000000 ] 0 00000 000 0000 0 0 0 0 00000
 ססס מססססם מססס מ ססס מס ססס מסססס מסססס מסססס מסססס מסססס מסססס מסססס מסססס
 . [3] D. 0.0000000 D. 00 D. 0. 00000 D. 0000 D. 0000 D. 00000 D. 00000 D. 00000 D. 00000
 00 0000 00 00 0000 00000 000 : 0 00000 0 00 0 [73 : ppoo]O 00 00 0000 000 0000
  - 1900 مومو موموم مفووق م م<sup>*</sup> 1900 موم 1900 موم 1900 موم 1900 موم 1900 موم 1900 موم 1900 مومو
              . 000 00 0000 00 00000 000 0 00000000
00 000 : 00000 0000 0 000000 000000 0000 0 [26 : 0000 00 ] 0 00000 0000
 - DODDO من محمول محمول أن من من محمول المحمول المحمول من محمول المحمول المحمول المحمول المحمول الم
. DO 1990 1990 DO 1990
. [88 : 00000000 ]
               (1) " 000000
. 0000 : 0000 0 " 0000 " : 0000
```

البخاري : كتاب الأدب / باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى ، ومسلم : كتاب (¹) البخاري : كتاب الأدب / باب تحريم التسمي بملك الأملاك .

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك .

- **DADADAD** : DEDENDE CONCORDE DO COORDE DE CO

: 0000 000000 00 0000000

# يات احترام أسماء الله .. إلخ

```
: 0000 \ 00000 \ 00000 \ 00 \ 00000 \ 00000 \ 000
          . 0000000 000000 00000 00000 0 000 0000 000
00 00000 00000 00 00 00 000000 .(1) ".. 0000 00000 000000 00000 00
               . 000 00000
       .(2)" 00000 000 00000 00 0 0000 0000
. Ŏ000 000 000000 .,⊓Ō00
             0000 00000 : 60000
        : 00000 00000 0 00000000 000 000000 : ŏaooo
00000 0000 00 : 0000 00 0000000 00 0000 ! 0000 00 : 0000 0000000 0000 0
   ﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﮭﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣ
ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤـ ﻣﻤﻤ
00 000 : 00000 . 00000 000 0000 000 00 " : 0000 0 00000 00 000000
   <sup>(1)</sup> تقدم ( ص 768).
```

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> تقدم ( ص 768).

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الرقاق / باب القصد والمداومة ، ومسلم : كِتاب المناّفقين / باب لِّن يدخل أحد الحنة بعملَّة .

```
0000000 0000 0000 0000 000 0000 0 [ 60 : 000000] 0 0000000 000 00000000
 ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤ
 _{
m 00000} and _{
m 00000} and _{
m 0000} and _{
m 0000} and _{
m 00000} _{
m 0000}
- EDDO ما محمول ما "مول مول مول مولول من مولول من مولول من مولول مولول مولول مولول مولول ما مولول م
              . 000000 00000 000000 000000 000
 ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ
\mathtt{0} : addod and a adjace ajace a added : and a ac acc ac a accord a acc
: 00000 000 00000 0000 000000
ﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪﻟﻪﻟﻪ ﻣﺎﻟﻪﻟﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻟ
.(2<sup>)</sup> " 0000 000 000 000 . " 0000 000 000
0000 000 : 000 0000 0 000 0000 00000 00000 0000 000 : 000 000
      . 0000 0000 000 0000 0000 000 0000 0
                : 00000 000 00000 0000 0000
. [ 10 : 000000 ] [] 00000 0000 00000 000 00
```

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> أنظر أيضاً : " رسالة القواعد المثلى " للمؤلف حفظه الله .

<sup>(2)</sup> أبو داود : كتاب الأدب / باب تغيير الاسم القبيح والنسائي : كتاب القضاء / باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم .

- مومو مومون مومومة و مومو مومو مومود : 0 **موم مومو مومو مومو مومو** و ( موموموم . 0000 0 00000 000 0 00000 00000 000 0 0000000 000 000 000 000 : **0000000 . " 0000 0000 0000 0000 " :** 0000 : 00000 0 0 00000 0000 . **" 0000 000 0000 " : 0000** . 00 0000 00 00000 000 0 : 00000 000

- . 00000 0000 00 000 000000 0000 00000 : 000000 . DOOD DOOD DOOD DOOD DOOD DOOD DO DOOD DO . 00000

  - . " :0000 000 0000 : 000 . 000 000 0 . 00000 000 00 0 0 0000 0000 000 00000
- : 000 00 000000 00 0000000 . 000 00000 000 000 0 000
- 000 0000 000 0 000000 000 0 **" 00000 00000 "** : 0 00000 0000 000 000 00 ( 2 $000 \ 000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 00000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 0000 \ 0$ . 000 00 000 000 00000 0000 0 **150 : 0000000 1 0 000000 0000 0000 0000**

[47 : 0000000 ] 000 - 000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00 000 D : 00000 0000 000 0 00000 000 0000 0000 **[61-60 : 000000 ] 0 00000 00000 00000 00000 00000** . 00 000 000 000 000000: 00000 ﻪﻝ ﻣﻮﻣﻬﻮﻝ ﻣ ﻣﻮﻫﻮ ﻣ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣ 0000 60 0000 00 . 000000 000 00 0000 000 000 6000 00000 ﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪ  $^{\circ}$ 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذه الترجمة فيها شيء من الغموض ، والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية ، أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول ٥ ٥ ٥٥٥٥٥ ٥٥٥٥٥ ٥٥٥ ٥٥٥٥ ٥٥٥٥.

ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسـله ، فهو كافر ، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة . مد 1000 0000 0000 0000 000 00 أ 000000 0000 0000 0000 000

00 0000 00 000000 00 0000 00

المرور المرور المراض ، وكفر معارضة ، والمستهزئ كافر كفر معارضة ، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط ، وهذه المسألة خطيرة جُداً ، وربُّ كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر ، فقد يتكلُّم الإنسان بالكلمة من سخط الله عَز وجل لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار .

، فهو كافر بإجماع المسلمين ، كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلاً : إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه ، أو قال : إن وجود البرد في أيام الصيف سفه ، فهذا كفر مخرج عن الملة ، لأن الرب عز وجلَ كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لّا نسْتطيع بلوغها بل ًلا نستطيع بلوغها .

ثم اعلم أن الْعلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه : هل

تقبل توبته ؟ على قولين:

ولا يصلى عليه ، ولا يدعى له بالرحمة ، ويدفن في محل بعيد عن قُبور المسلِمين ، ولو قال : إنه تاب أو إنه أخطأ ، لأنهم يقولون : إن هذَّهُ الردة أمرها عَظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة .

وَقال بعَض أهلَ العِلم : إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله ، وأقر على نفسه بالخطأ ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم ، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة ، كقوله تعالى 🏿 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 🏻 [ 📖 : 53] ، ومن الكفار من يسبون الله ، ومع ذلك تقبل توبتهم

وهذا هو الصحيح ، إلا أن ساب الرسول 

סחם מתחמם מהם מתם מתחם וז מתחם מחם וו מתחמם מתחמתם מתחמתם מתחמם מתחמת מחוד 

```
0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000
. 00000 000000 0 00000
       0 000 000 000 0 000000 00 000000 0000 : 000
.00000 167
00000 : 0 0000 00000 0 . 000000 0000 0 0 0000 00000 0
       : 0000 000 000 0 00000 0000 . O 000000 0 : 0000
             0000 000 000000 000 00000
   0000 000 0000 00 0000
 . 000000000 : 00 0 0 0000000 0 : 0000
. 0000000 00 000000
000000 : 00 0000 00 : 00 0000 0000 : 0 0000 0 : 0 0000 0 : 00000
               . 00000 0000 0000 000
. 000000 00000 00 . 0 000000 0 : 0000
 000000 000000000 0 0000000 0 000000 : 00000 0 000 : 0 000000 0 : 0000
 . 00000 000000 0000000 0000000
. 000000 0000000
         . 0 0000 000 000000 . 0 000000 0 : 0000
. 000000 000000 00000
   . 000 00 0000 : 00 0 0000000 00000 : 0 000 0
. 0000000 0000 00 00000 0 00000 00 00000
```

0000 : 00 0 00000 00000 . 0 000000 00000 D : 0000 

ويستفاد من الآيتين :

- 1. بيان علم الله عز وجل بما سيكون ، لقوله : 🛭 **ولئن سألتهم ليقولن** الله على الله على الله عالم الله عالم ما كان وما سيكون ، قال الم تعالى : وللّه غيب السماوات والأرض وإلّيه يرجع الأمر كله 🛚 [ هود : 123] ،
  - 2. ان الرسول
    - . 00000000

- - 000 0000 0 **0 .. 00000 00 000 00 0** : 00000 0 00000000 0000 תם תחם מ מסם מס מסממם תח תחם תחם מסמם מסמממם מסמם מחחם מחחם מ מסמ ADDOOD A DOO DOOD OO DOOD DO DO DOOD DO

0000000 000 [14 : 00000] 0 00000 000 0000 0000 00 0000 000 00 0000 00 000 000 000 000 000 0 [ 67 : 000000 1<sub>1</sub>10 00000<u>1</u>10 000 

عن ابن عمر ومحمد بن كعبٍ وزيد بن أسلم وقتادة ، دخل حِدِيث بعضهم فِي بعض : " أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء ، أرغب بطونا ً ، ولا أكذب ألسناً ، ولا أجبن ﻪﻟﻤﯘﻥ : ﻣﻮﻟﻮﻥ 0 ﻣُﻮﻟﻮﻝ" ﻣﻮﻣَﻮﻝ ﻣَ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ 0 ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ 

١١ ١١١١ ١١١ ١١ أبالله وآياته ورسوله كنتم 

. 00000 0000000 0000000 000 0 000000 000

ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 16916-16912) ، وابن أبي حاتم وأبو (  $^{(1)}$  ابن جرير الطبري في " تفسيخ وابن مردويه كما في " الدار المنثور " ( 4/230 ) .

```
. 000 0000 000 0 0000 000000 0000 00000
            في غزوة تبوك " . ١٠٠٠ ١٥ ١٥٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥
             ﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪ ﻣﻮﻕ ﻣﻤﻪ ﮔﻤﮕﻪ ﻣﺎﻣﮕﻪﻣ ﻣ ﻣﻤﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻤﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ
. 000 00 0000 0000 0000000 00000 000000
مثلُ قرائنا " . المحمود المحمو
                                                                                                                                   بطوناً " . محمود محمود معمود معمود
          : DODOO O O OOOOO OOOOO OO : HOOOO . " ÖOOOO OOOO OO " : DOOO
         DODOO DODOOO DOOO DOOO DOOO : 0 وما أرسلنا من رسول إلا
                                                        بلسان قومه 🛭 [ ١٠٠٠٠٠ ] 🛈 : 👊 🗓 .
       ٥٠٠٠ : " ولا أجبن عند اللقاء " . ١٠٠٠٠ : ٥٠ ٥٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠
         - - 0000 موموموم موموم موموم موموق موم موموم موموم م
     ٥١٠٠٠ الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا المهاجرين الذين أخرجوا
        من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً
 وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصاَّدقون اَ إِساءَ 8 ] .
        000000000 0000 0000 0 000 000 000 0000 : ٥ والله يشهد إنهم
              000000000 00 0000 0000 0 000 0000 : 0 يحسبون كل صيحة
   عليهم .. [4 : 000000 ما 000 ما 00
                                                                                              . 00000000 00000000 000000
           وطعناً في الرسول D: مدده محدده محدده مداما مدده مداما مداما
      وطعنا في الشريعة : عدده مددوه مدده مدده مدده و مدده و مدده و مدده و مدده
```

<sup>.</sup> البخاري : كتاب الدعوات / باب الاستعاذة من الجبن : كتاب الإيمان / باب الإيمان / باب الإيمان / باب (2) البخاري : كتاب الإيمان /باب علامة المنافق ، ومسلم : كتاب الإيمان /باب علامة المنافق . بيان خصال المنافق .

. 00000000 00 000000 0000 000

0000 0000 : 00000000 D 0000 0000 0000 D 0000 D 0000 D 0000 D 0000 . 00 00000 000 00 00000

0000 00 0000 0000 00000 00 . **" 00000** " : 0000

: 0000 000

- ﻣﻤﻤﻤﻤﺔ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ٥ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻪ ﻣﻤﻤ.
- OO OOOO OO OO OOOOO $^{(1)}$  "  $oldsymbol{\mathsf{DOOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{DOOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{OOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{OOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{OOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{OOO}}$   $oldsymbol{\mathsf{OOO}}$ . 0000000 0000 @000 0000 0000

ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪﻗﺔ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤ 

00000 0000 000 : 00 (40 : 00000 ) 0 **0000 000 0000 0000 000 000** 0 : 0000 

. 0000 00000 00000 00 0 0000

ﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣ ﻣﻪﻟﺔ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ - DODOO م مومو موموم موموم موموم موموم موموموموم موموموم موموموم م موموم موموم موموم 0 00000 0 129 : nnnn 1 **0 00000 00000 00000 00000** 0 : 000000 0 00000 

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الأدب / باب ما يكره من النميمة ) ومسلم : كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم النميمة .

<sup>(2)</sup> البخاري : باب الجنائز / باب عذاب القبر من الغيبة ، ومسلم : كتابُ الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول .

### : 00000 0000 000 000

: 00000 000 00000 000 000

. 000 00000 000000 : 00 . **0 0000 0** : 0000

. D **000000 0000 00 00 000 000 0000 0** : 0000

oxdot 0

### : 00000 00000 00 000000 0000

َ ص ، فقال : اي شيء احب إلىك ؟ قال : لو حسن لد حسن وبذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه ، فذهب عنه قذرة ، فأعطى لونا حسناً وحلداً حسناً . قال : فأي المال أحب البك ؟ قال : الابل او البقر ( شك اسحاق ) . فاعطى ناقة عشراء ، وقال : بارك الله لك فيها " . قال : فأتي الأقرع ، فقال : أي شيء أحب أليك ؟ قال : شعر حسن ويذهب عنی الذی قدرنی الناس به ، فمسحه ، فذهب عنه قذرة ، واعطى شعرا حسنا . فقال : اي المال احب إلىك ؟ قال : الىقر أو الإبل . فأعطى بقرة حاملاً ، قال ، بارك الله لك فيها . فأتى الأعمى ، فقال شيء أحب إلىك ؟ قال برد الله إلى بصري فأبص الناس ، فمسحه ، فرد الله إليه بصره ، قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال الغنم . فأعطى شاه والدا فانتج هذان وولد هذا ، فكان لهذا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم ً" اتي الابرص في صورته وهيئته ، قال : رجل مسكين واین سپیل قد انقطعت یی الحیال فی سفری ، فلا بلَّاغَ لَى النوم إلا بالله ثم يكَ ، أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ، بعيرا اتبلغ في سفري : فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأنم

أعرفك! ألم تكن أبرص يقذرك الناس ، فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال أنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر . فقال إن كنت كاذباً ، فصيرك الله إلى ما كنت " .

```
" 0000000 000 00
 00 مومو موموم مومومو مومومو مو موم موموم موموم مومومو مومومو مومومو م موم
    ﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﻪﻟﯩﻤ
 . [110 : 0000000] [] 000000 0000000 000000 [] : 00000 000 0
            . 000 0000 000 000 00 . " 0000 " : 0000
0000 : " 0000 " 00 000 000 .
0000 : " 0000 " . 000 00000 : 00 0000 0000 0000 0000
  . 0,000 0,00000 00000 000 000 0 000
 מתחתום מסם מססססס מסחחות מתחתום מתחתום במסחום מססס מסס מוס מתחתום עם מסססם
                  . 000000 : 000000 0000
      . 0000 000000 0 000000 000 000 0 . " 00000 " : 0000
. 0000 00 000000 0000000 00 . " 00000 " : 0000
      . \,\, 0000 00 0000000 000000 00000000 00 .
           000 \ 000000 : 0000 \ 000 \ 0000000 \ 000 \ 0000000 \ 0000
00000 000 00000 000 : 0000000 . "- 00000 00 - 00000 00 00000 : 000 " : 0000
                . 000000 0000 000 000000 0 000000
. 00000 000000 00000
 000 000000 00000 00000 000 000 00 00000 . "0000 00 0000 ": 0000
```

. Ŏ000 Ō000 000 00

 $0000 \ 0000 \ 0 \ 00000 \ 0 \ 000000 \ 0 \ 0000 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$ . 0000000 000000 00 000 00 0000 . 00000 000 06 000600 00000 00 000 . **" 000000 000** . 000 00000 00 . 00000 06000 00 0000000 000 000 : " 000 000 " : 000 000000 00 000000 0 000000 00000 00 : 000 . מסססם מסססם מ מססס מססס מסססם **י" מסססס מססס מססס** מססס מ **"** 0000 0000 **"** 

قوله: " 000 00 000 000 00 00 00 ". " 00 " نافية للجنس ، والبلاغ بمعين الوصول ، ومنه تبليغ الرسالة ، أي : إيصالها إلى المرسل إليه ، والمعنى : لا شيء يوصلني إلى بالله ثم بك ، فالمسألة فيها ضرورة .

السؤال هنا ليس سُؤَال استخبار بل سؤال استجداء ، لأن " الله التي بمعنى استجدى وبمعنى استخبر ، تقول : سألته عن فلان ، أي : استخبرته ، وسألته مالا ، أي استجديته واستعطيته ، وإنما قال : " الله الله ، لأجل أن قال : " الله عليه ، ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين يذكره بنعمة الله عليه ، ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين ، لأنه جمع بين أمرين : كونه مسكيناً ، وكونه أبن سبيل ، ففيه سببان يقتضيان الإعطاء .

وقوله: " الماليات الله على أن الأبرص أعطي الإبل ، وتعبير الماليات الأبراء وتعبير الماليات الأبراء وتعبير الماليات الأبراء الأبراء الماليات الإبل الماليات ا

قوله : " ١٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ أي ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني إلى اهلى فقط .

قُوله : " والمولود الله الذي عندي متعلق به المال الذي عندي متعلق به حقُّوق كثيرة ، ليس حقك أنت فقط ، وتناسي والعياذ بالله أن الله هو الذي مَنَّ عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال . قوله : ً" ஹ ஹஹ " . كأن هناك للتحقيق لّا للتشبيه ، لَأنها إذا دخلت على جامد فهي للتشبيه ، وإذا دخلت على مشتق ، فهي للتحقيق أو للظن والحسبان ، والمعنى : أني أعرفك معرفة تامة

قوله : " 000 000 0000 0000 0000 " . ذكّره الملك بنعمة الله عليه وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة ، والاُستفهام للتقرير لدخوله على " لم " ، كُقوله تعالى : ا الله . [1:00000]

أن ينكر البرص .

يكبرني وهو الأِبِّ ، عن كابَّر له وهو الجد ، وقيل : الْمَرادُ الكبر ۗ المعنوي ، أي أننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصلِ ، وليس 

مقابل ، يعني : وإن كنت صادقاً فأبقي الله عليك النعمّة . ۗ

🕮 🗓 : كيف يأتي بـ " 🖫 " الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه ىعرف انە كاذب؟

الله عنه عن الله التنزل مع الخصم ، والمعنى : إن كنت كما الله عنه ا ذكِرت عن نفسكُ ، فأبقي الله عليك هذه الَّنعمة ، وإنَّ كنت كاذباً وأنكَ لم تُرثه كابراً عن كابر ، فصيرك الله إلى ما كنَّت من الِّيرِصِ وَالفِّقرِ ، وَلَم يقُل : " ١٠٠ ١٠ أسا " ، لأنه كان على ذلك بلا

000000 00 0000 000 0000000 0 **" 000000 00000 00 "** O DODO O DODODO 0000 O DODO O DODODO O DODODO 0,0 DODODO O DODO 

" 00000 00000

000000 : 00 . **" 000 0000 00 00 000** 

. 00000 00 00000 0000 0000000 0000 0000

: DO . **" 0000 000 00 000 0000 00000"** : DODO . 00000 00 00000 00000 0000 0000

" 0000 000 0000 000 

. 00000 00000 000 00 000000

ﻪﻣﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﺔ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ

0000 : **" 000 0000 0000 0** . 00000000

. 000000 0000000 000000 00 0000 0000

### 

- $^{\circ}$ . 00000 00000 000 00 00
- . 000 00000 000 00000 0000
  - .3 **00 0000 "** 0 00000 - 000 000000 0 000000 0 00000 0 00000 0  $_{\Pi}$  . 00000 0000 0000 000000 00000
    - - .5
    - .  $00000\ 000\ 000\ 000\ 0\ 0000\ 0\ 0000\ 0000\ 0000$

### : **000000 0000 0000000 000** 00000000

- . 0000 000 0 000
- . 0000 000 0 000
- . 00000 000 0 000
- . 00000 0000 000 0 000

. 0000 0000000 0 0000 0000 0000 0000

- 000
   01
   000
   000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000
   0000

0 000000 00 000000 0 [24 : 000 ] 0 **0000 0000 00 000 0000 000 00 000** . 00000 00 000 00000 0 00000 .10 . 000000 00 000000 00 00000 0 00000 000  $0000\ 0\ 0000\ 00\ 000\ 00\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\$ . 000 00 00 000000 00000 12. 000 000 000000 1416. 16. 000000 0 00000 : 00000 0000 000000 . 00000 00 00 000 0000 0000 0000 0000 0 A 2000 0000 0000 00000 0000 0000 00 : 000

 0000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الصلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل .

- תחחח חחח חחחח.
  - $.00\,0000\,0000\,000\,000\,000\,000\,00000\,.18$
  - . DODOODO OO DOOGOOO OO DOOGOOO OO 19
- . 0000 0000 0000 000 :
- . " 000000

## : 00000 000

00 : 0000000 . O 00 000 000000 O : 0000 O : 000000 . 00000 00000 : 000000 

- **0000 000 000 0000 0000 0000 0000 0** : 00000 0000 : 00000 0000 : 000000 . 00000 0000000 0000000
  - . 00 00000 00 0000
    - . DOD DODD DOD  $\,$  .  $\,$  DOD  $\,$  DOD  $\,$  DOD  $\,$  DODD  $\,$
- 000000 : 00 00 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 סמסם ם סמסם מסם ממנגמסמססס ס מסם מסמסם מסמסם מסמסם מסמססם מסמסמסם מסמסמסם ס

```
: 00000 0000 000,000 7
        : 00000 0000 0 00000 000 00 00000 0 : 0000
00000000 000 0000 00 000 0 : 00000 0000 00 0 00000 000<sub>1</sub>0000 00 00000 0
                 : DOODO DO DOODO DOODO DOODO DOODO . O DOODO DOODO D : <u>B</u>DDD
      0 000 00000 000000 0 : 0000 [ 43 : 000000 ] 0 000000 000000 00 0 : 00000 000 0
       ODD D [21 : 000000 ] \square ODD ODD ODDD ODDD ODD \square : ODDDD ODDD D [23 : 000000]
  .
- أمومومومون من مومو موموم مومو موم مومو مومو مومو موموم مومومو مومومو مومون مومون مومون مومو
. DODODO DODO DODO DODO DO DOD D DODO DOD DODO DO
    : 000 000 0 000000 0 : 00000 0000 [1:00000] 0 00000000 0 000000 0 000000
. 00000 000 000 000 00 000000 00000 000
                                 . 0000 . D 0000 0000 0 000 : 0000 0 000 0 0000 0 0000 0
  . 00000 0000000\Omega_10 000 000 0000 000 00 00000000 0000 : 000000
. 00000000 000 00
                  . 0000 00000 0000 00 000000 0 0000 qq000 : 0000 000000
                                  ﻪﻣﻤﯘ ﻣﻤﻤﯘ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻤﯘ ﻣﻤﻤﻤﻮﻝ ﻣﻮﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻮﻣﻮﻝ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤﻮﻣﻤﻤ
 00000 000 000 000 000 00000 00 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
п . 000000 : 000000 000000
 . 000000\ 0000\ 00000\ 00\ 0000\ 00\ 0
                . " 000 " 0000 00 000 0 0 00000 00000 00 0000 0 : 00000
```

<sup>.</sup> البخاري : كتاب المحاربين / باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست البخاري : كتاب الحيض / باب إذا التقي الخناتان ، ومسلم : كتاب الحيض / باب إذا التقي الخناتان ، ومسلم : كتاب العام الماء من الماء من الماء.

```
◘◘◘ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟ
                                                                   . 000000 000000 0000000 000000 00
. 0000 0000 000 0000
                ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﺎﻝ ﻣﻪﻟﻤﯩﻖ ﻣﻮﻟﻤ
0 00000 00 0000 000000
                                                             : 0000 00000 000 000 0000 00 0000000
  . ŎOOO 000000 ! 0000 0000 00 : 00000 0
        ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻤﻮ ﻣﻤﻮ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻮﻕ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻤﻮ ﻣ ﻣﻤﻤﻤ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣ
 00000 0000 0 0000 0000 0000 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
           מתחתום התחתום הם מתחם תחתום התחתום ב מתח התחתום ב מססס מתחתותות התחתום מססס
      000000 00 000 000 0000 000 0000 0000 0 (15 : 0000000 ) 0 0000 0000 00000
                        00000 0000 : 00 0 0 000000 000 00000 0 : 000 00 0 0 000000 00 0000
                                                             . 000000 0000000 000 00 00 000000 000
 000 \ 000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0
 - مومور مومور مومور مومور مومور مومور مومور من مومومور و مومورو مومورو مومور مومور مومور مومور مومور
```

0 00000 000 : 00 0 0 **00000 000 00** 0 : 00000 00000 00 : 0000 00000 ם 100 : 1 | 100000 | 100000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 . 00000 000 00000 . 0000000 00000 00000 0000000 000000 000 0000  $\beta$  0 **000000 000 00000 0**  $\Box$  : 00000 0000 0000 . 00000 00000 000 000 0000 0 0000  $: 000 \ 0 \ 0000000 \ 00000000 \ 0000 \ 00 \ 0000 \ 00 \ 0000$ (2) **"** 000000 000 000 000 000 **"** ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ . ﻣ ﻣﻤﻤ ﻣﻪ ﻣﻤ ﻣﻤ ﻣﻤ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻮﻣﻮ ﻣ ﻣﻬﻢ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﺩ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻤﻮﻣﻮﻝ ﺩ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻩ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤ 

. 0000 0000

<sup>.(724</sup> ص 724). تقدم تخريجه ( ص 724). البخاري : كتاب المغازي / باب قوله تعالى "ويوم حنين " ومسلم: كتاب البخاري : كتاب المغازي / باب غزوة حنين.

. LULULU LULULU LULULU LULULU . LULUL LULULU LULULU LULULU LULULU LULULU . LULULU LULULU . LULULU LULULU . LULULU . LULULU LULULU . LULulu

. 00000 00 000 0 000 00000 00000 00000 0

<sup>(891</sup> ص ) تقدم  $^{(1)}$  تقدم تخریجه  $^{(2)}$ 

\*\*\*

### : 00000 0000 000 000

## 

: 00000 0000 0000 00 0000 0000 000 000

0 00000 00 00000 0000 0000 0000 00 : **00000** 

. 0000 0000 000000 000 0000 00000 : **000000** 

## : 00000 0000 00000 : **00000**

```
: 000000 00 0000000 0000 0000 00 00000
. 0000\ 000\ 000\ 00\ 00000
. 000 00000 000
.0000 00000 : 0 00000 00000 0.
     . 000000 \, \, 000 \, \, 000000 \, \, 0
      : OO O 0000000 000 O O O 000000 OO 000000 O : 00000 000000 OO
      ﻪﻟﻤﻪﻟﻤﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻟﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣﻮﻟ
                ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻟﺔ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤ
                                             . 0000000 000000 00 000000
0000 00 00000000 00000 0 0000 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
000000 00000 00000 00 00000 00000 00000 000<del>0</del>00 00000 00000 000000
                                     . 00000 0000 000 0000 00000 000000
     . 0000000 00 0000000 00 0000 000
```

. 0000 00 00 0000000 00000000

- . [11: 000000 ] [] **000000**
- 00 000 00 00 000 00 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 00 .2 . 000000 000 00 00

- 0000 00000 : 0 **000000 00 00000 00000 0** 00 000 0000 0 000 **000 000 00000** 0 : 00000 00000 000 0 00000 0 00000 000 00 . 000 0000 000000
- - " : 00000 000 . " 000000 00 000000 00 00000 " : 0000 (1) **"**0000 000 00 0000 000000
- - $. \,$  00000000 000 000 0000000 00  $\,$  .1
- $_{
  m II}$  DODD DOOD DOO DOO DOODDOO DO DOO DOODDOO DOODD DOODD DOODD DOODD . 000 00 000 000000

  - . 0000000 00000 0000
  - OOO OOOOOO OO OOO O (  $oldsymbol{\mathsf{DDDDD}}$  ) : OOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ 0000 00000 000 0 000 0 0000 000 : 000 00000 0 000 0000 0 000 . 0000000 000 000 0000000 000000
  - 0000000 00000 000 000 . **" 0000 000 00 00000 : 000000 00 " :** 0000 .00000 00 000 00 000 000000 0000 000000
    - : 0000
- - : 00000 000 00000 0000 00000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن أبي حاتم في " تفسير ه " كما في " الدر المنثور " (3/615)

: 000000 000**r**0 000 0000 0000000

00000 0000 000 0000000 00000 00000 000 00 0000 000 000 000 000 00 000 00 000

- $1. \,\,$  000000 00 000 0000 0000 000 1
  - . 0000 @00 00000 0000 00 000000

0000 : 00 0 0000 0 [22 : 000 ]

.2 

: 00000 00000 0000000 000000 00 0000000

- $. \,$  00000000 00000 0000 0000000 .1

n. 0000 00000000 0000000 0<del>6</del>0000 00 00000000 ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ 0000 000 0 00

: 0000 000

.1

.0000 00 0000 : 0000000 

- : **00000** 000
- $\square$ ם מותחם מסם מסססס מתחתחות עם מתחמם מותח מותח מתחתחות מותח מתחתחות מותח מתחתחות מותח מתחתחות מותח מתחתחות מותח

- . 00000 000 000
- - . 000000 : 00000 000 . 0000 000000 : 000000

## باب لا يقال : السلام على الله

هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي ، وهو محتمل للكراهة والتحريم ، لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك . والسلام له عدة معان :

1. التحية ، كما قال : سلم على فلان ، أي : حياة بالسلام .

2. السلامة من النقص والأُفات ، كقولنا : " **السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته** ".

3. السّلام : اسم من أسماء الله تعالى ، قال تعالى : **الملك الملك القدوس السلام** [ الحشر : 23] .

أ ) أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه ، فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك ، إذ لا يدعي لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف به ، والله سبحانه منزه عن صفات النقص . .

ب ) إِذَا دعوت الله أن يسلم نفسه ، فقد خالفت الحقيقة ، لأن الله يدعى ولا يدعى له ، فهو غني عنا ، لكن يثني عليه بصفات الله يدعى أن ينا عليه بصفات الكريثني عليه المناطقة المنا

الكمال مثل غفور ، سميع ، عليم ...

ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة ، لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه حسنى ، والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى الذون المؤلفة المؤ

: **ا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلي الأعلي في الأعلي الأعلي الأعلي في المثل الأعلي في السماوات والأرض ا** [الروم : 27] .

والمثل الأعلى: الوصف الأكمل ، فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله سبحانه قد يلحقة النقص ، وهذا ينافي كمال صفاته .

ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ، لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته ، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص ، وهذا يتضمن كمالها ، إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها ، فإنك لو قلت : زيد فاضل أثبت له الفضل ، وجاز أن يلحقه نقص ، وإذا قلت : زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق السفول ، فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة .

والرب سبحانه وتعالى ينصف بصفات الكمال ، ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل ، ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص .

وَالسلام اسم ثبوتي سلّبي .

**فسلبي** : أي أنه يُراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيلم العقل ، فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه . وثبوتي : أي يراد به ثبوت هذا الاسم له ، والصفة التي تضمنها وهي السلامة .

قول : " **في الصحيح** " . هذا أعم من أن يكون ثابتاً في " الصحيحين " ، أو أحدهما ، أو غيرها ، وأنظر : ( ص 146) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ، وهذا الحديث المذكور في " الصحيحين " .

اسم السلام عليك ، أي : عليك بركاته باسمه .

2. السلامة من الله عليك ، فهو سلام بمعني تسليم ، ككلام بمعني تكليم .

قوله : " السلام على فلان وفلان " . أي : جبريل وميكائيل ، وكلمة فلان يكني بها عن الشخص ، وهي مصروفة ، لأنها ليست علماً ولا صفة ، كصفوان في قوله تعالى : ا كمثل صغوان عليم تراب [ البقرة : 264] .

وقد جاء في لفظ آخر : " السلام على جبريل و ميكال " <sup>(2)</sup> كانوا يقولون هكذا في السلام . فقال النبي ا : " ١٠ ١٠ ١٥٥٥٠٠٠٠٠ : مورود مورود ما المورود المور

0000 000 •

راب الصلاة / باب التشهد في الآخرة ، ومسلم : كتاب الصلاة / باب البخاري : كتاب الأذان / باب التشهد في الصلاة. التشهد في الصلاة.

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب صفة الصلاة / باب التشهد في الآخرة .

البخاري : كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة ، ومسلم : كتاب فضائل (¹) البخاري : كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة .

 000000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 00000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 000000
 00000
 00000
 0000

## : 00000 000 000

- .0000 00000
  - 000000 00 000 00 0000 0000 00 00000 000 000 000 000 000 000 000 00
- . [187 : 00000

باب قول : اللهم اغفر لي 🏻 شئت قوله : " باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت " . عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله ، وذلك من صفات الكمال .

قوله : " **اللهم "** . معناه : يًا الله ، لكن لكثرة الاستعمال ٍحذفت يا للنداء وعوض عنها الميم ، وجعل العوض في الآخر تيمناً بالابتداء بذكر الله .

قُولُه : " **اغفُر لي** " . المغفرة : ستر الذنب مع التجاوز عنه ، لأنها مشتقة من المغفر ، وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام ، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق ، ويدل له قول الله عز وجلَ للَعبد المؤمن حينما يخلو بهِ وَيقُررَه بذَّنوبَه يوم القيامة : " قَدَ سترها عليكَ في الدِنيا وأنا ِأغَفَرها لَك الّيوم " (1) . قوله : " **إن شئت** " . أي : أن شئت أن تغفر لي فاغفر ، وإن

شئت فلا تغفر . في الصحيح عن أبي هريرة ، أنٍ رسول الله ِ ا قال : " لا يقل أحدكم : اللهم أغفر لي أن شئت . اللهم ارحَمني إن شئت . ليعزم المسألة ، فإن الله لا مكره .(2) "

ولمسلِّم : " وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه

.... : " في الصحيح " 000000 و 2000000 000 000000 و 000 000000 00 " **الصحيحين** "

. D 0000 **D : " لا يقل أحدكم "** . D 00000 0000 000 0000 0000 0

0000 : " اللِّهم اغفر لي ، اللهم ارحمني " . 000 000000 000000 : " أغفر لي " 000000 00 0000000 0 000 00000 : "

**ار حمنی "** .موموو موم موموموه و موموه موم موموم موموق موه مو موم ۵۰۰۰ میرونون مومون موموم

اااا : " ليعزوم المسألة " 

**السؤال** ، أي : ليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله : إن

قوله : " فإن الله لا مكره له " . تعليل للنهي عن قول : " اللهم أغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت " ، أي : لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه ، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله ، لأن الأمر كله لله وحده .

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة :

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخارى : كتاب المظالم / باب قوله تعالى : 🏿 إلا لعنة الله على الظالمين 🖟 ، ومسلم : كتاب التوبة / باب توبة العاقل .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب التوحيد / باب المشيئة ، ومسلم : كتاب الذكر والدعاء / باب العزم بالدعاء . <sup>(3)</sup> مسلم : كتاب الذكر /باب العزم بالدعاء .

**الأول** : أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه ، فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول : أنا لا

أكرهك ، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر ِ

الثاني: أن قول القائل: "إن شئت " كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشابه لكونه عظيماً عنده ، ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة ، أعطني مليون ريال إن شئت ، فإنك إذا قلت له ذلك ، ربما يكون الشيء عظيماً يتثاقله ، فقولك : إن شئت ، لأجل أن تهون عليه المسألة ، فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له : إن شئت ، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : "وليعظم الرغبة ، فإن الله لا

يتعاظمه شيء أعطاه "

قوله: " وليعظم الرغبة "، أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا كثير لا أسال الله إياه ، ولهذا قال: " فإن الله للله لا يتعاظمه شيء أعطاه "، أي: لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى كل شيء يعطيه ، فإنه ليس عظيماً عنده ، فالله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة ، وهذا أمر عظيم ، لكنه يسير عليه ، قال تعالى: الله الله واحدة ، وهذا أمر عظيم ، لكنه يسير عليه ، قال تعالى: الله الله الله عنه الله عن وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه ، أي: لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى لا يعطيه ، بل كل شيء عنده هين .

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله ، كأنه يقول: إن شئت فافعل ، وإن شئت فلا تفعل لا يهمني ، ولهذا قال: "وليعظم الرغبة " ، أي : يسأل برغبة عظيمة ، والتعليق ينافي ذلك ، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر تعليقه بأن مستغن عنه ، والإنسان ينبغي أن يدعوا الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الأفتقار ، وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل ، وأن اله ليس يعظم عليه شيء ، بل هو هين عليه ، إذا من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة ، بل يجزم فيقول : اللهم إغفر لي ، الهم ارحمني ، اللهم وفقني ، وما أشبه ذلك ، وهل يجزم بالاحابة ؟

الجُواب : إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة الله ، فهذا يجب أن يجزم بأن الله قادر على ذلك ، قال الله تعالى : الدعوني

**أِستجب لكم** 🏿 [ غافِر : 60] .

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع ، أو عدم توافر الأسباب ، فإنك قد تتردد في الإجابة ، ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله ، لأن الله عز وجل قال الدعوني أستجب لكم الالله ، فالذي وفقك لدعائه أولاً سيمن عليك بالإجابة آخراً ، لا سيما إذا أتي الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع ، ومن الموانع الاعتداء في الدعاء ، كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم . ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعاً أو قدراً :

فشرعاً كأن يقول : اللهم اجعلني نبياً .

وقدراً بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين ، وهذا أمر لا يمكن ، فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته ، وهو محرم ، لقوله تعالى : الدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين [ الأعراف : 55 ] ، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه

• مناسبة الباب للتوحيد : من وجهين :

2. من نأحية العبد ، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه ، وهذا نقص في توحيد الإنسان ، سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات ، ولهذا ذكره المصنف في باب الذي يتعلق بالأسماء

والصفات .

فإن قلت : ما الجواب عما ورد في دعاء الأستخارة : "
اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ،
وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ،
وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم ! إن كنت
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة
أمري ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
وعاقبة أمري ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي
الخير حيث كان ثم أرضني به "¹ ؟ وكذا ما ورد في
الحديث المشهور "اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً

فالجواب: انني لم أعلق هذا بالمشيئة ، ما قلت: فاقدره لي أن شئت ، لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم ، فأقول إن شئت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ، فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا ؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر ، لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر ؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص : أطال الله بقاءك ، لأن طول البقاء لا يعلم ، فقد يكون خيراً ، وقد يكون شراً ، ولكن يقال : أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً بكل حال ، وعلي هذا ، فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث : "اللهم أحيني ما

<sup>.</sup> البخاري: كتاب الدعوات / باب الدعاء عند الأستخارة . 2<sup>2</sup>. البخاري: كتاب الدعوات/ باب الدعاء بالموت والحياة ومسلم كتاب الذكر والدعاء/ باب كراهة تمني الموت.

كانت الحياة خيراً لي " لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقاً بالمشيئة . بالمشيئة . لكن لو قال : اللهم أغفر لي إن أردت وليس إن شئت ، فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية ، فهي بمعني المشيئة ، فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثراً بالحكم .

• فيه مسائل :

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . الثانية : بيان العلة في ذلك الثالثة : قوله : " ليعزم المسألة " . الرابعة : إعظام الرغبة . الخامسة : التعليل لهذا الأمر

فیه مسائل :

- الثانية : بيان العلة في ذلك . وقد سبق أنها ثلاث علل -

أنها تشعر بأن الله له مكره ، والأمر ليس كذلك .

 أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه ، والأمر ليس كذلك.

أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله ، وهذا غير لآئق وليس من الأدب .

• **الثالثة**: قوله: " ليعزم المسألة ". تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تردد.

وفي ذكر علة الحكم فوائد :

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب النكاح / باب الأكفاء في الدين ، ومسلم : كتاب الحج/ باب جواز اشتراط . المحرم .

<sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (1/175، 1766) ، وأبو داود : كتاب البيوع / باب في التمر بالتمر ، والترمذي : كتاب البيوع / باب في النهي عن المحاقة ، والنسائي : كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب ، وابن ماجه : كتاب التجارات / باب بيع الرطب بالتمر ، والحاكم في " المستدرك " ( بالرطب ، والحاكم في " المستدرك " ( 1515) . وصححه ووافقه الذهبي ، وصححه أحمد شاكر في " المسند " (1515) .

000 : من أين : 000 0000 0000 : 000 : 000 0000 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0 : 000 0

. 00000 00 000000

(<sup>2)</sup> البخاري : كتاب الطلاق / باب إذا عرض بنفي الولد ، ومسلم : كتاب اللعان .

## 00000 0000 : 0000 00 000

# وضيء ربك ، وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي

**" 000000 "** 00 : 0000 000 000 0 0000 000 000 **" 00000 00000 "** 0000 0 000000 000000 00 " 000 000 " . 000 000000 . 000000 : 00 0 **" 0000** 0000000 : 00 0 " **0000 "** 0 : 00000 000 00000 000 00 000000 ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪ ﻣﺎﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﺎﻝ ﻣﻤﻪﻟﻤﺎﻝ nnon non a non annon na anno : annon na annon na annon ann a anno " 000 .. ... 000 0000 : 00000 000 00 " 8000 00000 000 00 : 00 : 000000 000 000 0 000 00000 000 00000 0 من جهة الصبغة ، لأنه بوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب ، لأن الرب من أسمائه سبحانه ، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم ، وإن كان بلا شك إن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم ، ولكن من ياب الأدب في اللفظ . من جهة المعني أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل ، لأنه إذا كان السيد رباً كان العبد أو الأمة مربوباً . به ، كقوله ۵ مو مومو موموه موموه ۵ **" مو موه موموه مومو "** (1) مومو مومو 

البخاري : كتاب العتق / باب كراهة التطاول على الرقيق ، ومسلم : كتاب الأدب / باب حكم ( $^{(1)}$  البخاري : كتاب العتق العبد والأمة .

باب الزكاة / باب ليس على المسلم في عبده صدقة ، ومسلم : كتاب الزكاة ً / باب . لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه .

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البخاري : كتاب الإيمان / باب سؤال جبريل النبي ۵ و مووو : 0000 و ووووو / 000 وووو و ووووو .

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> البخاري : كتاب التفسير / باب اا إن الله عنده علم الساعة اا ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب باب الإيمان الله عنده عند الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان الله عنده عند الإيمان الله عنده عند الإيمان الإيمان الله عند الله عند الله عند الإيمان الله عند الل

```
في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
   والدواب ١ ٥ ١٠٠٠ ١٠ ٥ ١٠٠٠ ١ وكثير من الناس ١ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١ و
         حق عليه العذاب 🛭 [ 2000 : 18] و 2000 000 0 000 00
  000 0000 0000
  0000 : " 00000 : 0000 : 0000 00 000000 "<sub>D</sub>. 0000000 00 0000 0000 0000 0000
     - DODOO موموم موموم موموم موموق موموم موموم موموموم موموموم موموموم موموموم موموم موموم
     0000 0 " 00000 0000 " : 00000 0 000000 0000 0 000000 0000
    O OOO OOOO : OOO OO OOOO OO OOOO OO OOOO OOOO : OOOOO OOOO
                                                     . 000 0000 0 000 00000 : 0000 00 00 0 " 00000 0000
     . 000 0000 000 000000
                  0000000 \ 000 \ 000 \ 0000000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 000 \ 00
                                  لدى الباب 1 [ 25 : 0000 0 : " : 0 0000 0 : " لدى الباب 1 [ 0000 0 | 25 : 0000 0 | 125 | 0000 0 | 000
                   : 00000
        000 00000 : a 000000 0000 000 000 000 0 0 0000 : a الرجال قوامون
     على النساء ٥ [ ممموره : 62] ٥ مووه و : " مو موووه مووه مووه "
     00000 00 000000 0000 00 000 " : 00000 00 0000 : 000000 : 00 0(3)
                      : 00000 000 00000 0000000 0 00000 00000 : 00 . " 000000 " : 0000
<sup>(3)</sup> البخارى : كتاب اللقطة / باب ضالة الإبل ، ومسلم كتاب اللقطة.
```

البخاري : كتاب اللفظة / باب صالة الإبل ، ومسلم كتاب اللفظة : الطفطة : الطفطة : (211) ، وأبو داود : (أ<sup>1</sup> الإمام أحمد في " المسند " ( 211) ، وأبو داود : كتاب الأدب / باب في كراهة التمادح . قال ابن حجر في " الفتح " ( 5/179) :رجاله ثقات ، وقد . كتاب الأدب / باب في كراهة التمادح . قال ابن حجر في " الفتح " ( 5/179) :رجاله ثقات ، وقد .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> مسلم : كتاب الفضائل / باب تفضيل النبي ٥ ٥٥٥ ٥٥٥٥ .

الإمام أحمد (5/72) ، والترمذي : كتاب الرضاع / باب في حق المرأة على زوجها ، وابن ماجة : كتاب النكاح / باب حق المرأة على زوجها ، 1 / 594

```
. 0000000
                      : 00000 0000 000000
 <u> 1980 ما 1990 :</u> 1990 - 1990 ما 1990 ما
  إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 🏿
  الذين آمنوا وأن الكافرون لا مولى لهم 🏿 👊 : [11] 🗓
 : 000 000 0 00000000 1000 0000 : 0000 00 100000 000000 10 0000 00000 10 0000
   000 00000 : □ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه
 000000\ 000\ 0\ 00000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000
   اااااا : □ يا أنها الذين آمنوا أطبعوا الرسول وأولى الأمر
                   منكم 🛭 [ الفادات : 59] .
 عبدي وأمتى ۾. 👊 👊 👊
 ﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻥ : ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻝ " ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣ
    OO OOOO OOO OOO O OOOO : OOO OOO OOOO OOOO OOOO OOOOO OOOOO
 000 0000 000 " ..<sup>(4)</sup> 000000 000 0000 0000 " : 000000 00 000
   000 000 00000 0000 000 " 0000 " 0 00 : 00000 0000 0000 000
       : 0000000 00 000000 000 000
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 🏻 🕻 👊 🗀 🗀 🗀 🗇 🗇 تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
(4) البخاري : كتاب الجمعة / باب الجمعة في القري : ومسلم : كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام
```

العادل .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " ( 1/84).

<sup>(2)</sup> البخارى : كتاب العتق / باب ما يجوز من شرط المكاتب ، ومسلم : كتاب العتق / بابٍ إثما الولاء لمن أعتق .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> البخاري : كتاب الجمعة / باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل .. ، ومسلم : كتاب الصلاة / باب خروج النساء .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> مسلم : كتاب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض .

: **0000000**7**0000000 000 00 000 0** 000000 00000 00000 000 000 000 . 0000 00000 000

.2 . DO DODO O " DODO : DODO : " : DODOO O DODOO . [ 2 : 00000 ] 0 : 0000 000

0 000 : 00000 00 000 : 0000000 . 00000 0000 : 000 00 00000 : 00000 000000 . 0000 000 : 000 0000 00000 : 000000 0000 : 000 0000 000 

- $00000 \ 000 \ 000 \ : 0000 \ 0000 \ : 00000 \ : 00000 \ : 00000 \ : 00000$ . 000 0000 000 000 . **" 00000 0000**
- . 000 0000 000 000

.000 .0000 .0000 .000 .000 .000 .000 .000 .00 .00000.

## 0000 000 00 000 00 000

```
0000000 0000 000 0 00000000 0000 00
000 00000 00000 0000000 0 0000 0000 000 00 : 00 . " 00000 000 000
                    :00000
1 O OO OO OOOO OOOO OO OOOOO OOO : 0000O OOOOOO
00 000 00 000000 : 0000 00000 0 000g 000g 00000 00000 <u>00</u> 00 000000 0000
◘◘◘ ﻫﻮﻝ ﻫﻮ回回 ﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻫﻮ回 ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ回 ﻣﻮﻣﻮ回 ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻕ ﻣ ﻣﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ
    ﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻮﻣﻮﻡ ﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻡ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻪﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣ
 0000000 000 0000000
◘◘◘◘ : أن يسأل بالله ، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقاً ، لأنه سأل
بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم ، لكن لو سأل إثماً أو كان في
        إجابته ضرر على المسؤول ، فإنه لا يجاب .
  👊 👊 : أن يسألكِ بالله نقوِداَ ليشتري بها محرماَ كالخمر .
 أهلك ، فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم ، وإجابته في
.(1) 0000 0000 0000000 0000 000
```

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقدم تخريجه ( ص 877).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> مسلم : كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ابن ماجة : كتاب / الزهد في الدنيا .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> البخاري : كتاب الزكاة / باب من سأل الناس تكثراً ، ومسلم : كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقدم ( ص 110)

```
قوله : " ◘ ஹܩܩ ܩܩܩܩ ◘ . أي قال : أعوذ بالله منك ، فإنه
  يجُب عليك أن تعيذه ، لأنه استعاذ بعظيم ، ولهذا لما قالت ابنة
  الجون للرسول ٥: ٥٥٥٥ مممه ٥٥٥ ٥ ممه ٥٥٥ " 👊 👊 معم عموم عموم ع
 000 00000 0000 0000 0 0000000
 - DODDODD مصموم مصمومات م مصمور ما مصمور مصمور مصمور مصمورة من مصمومات مصمور مصمور
                    0000000 00 00000000 00
 . 0000 000 0000 000 0 000 00000
  ^{(1)} "000000 0000 000
         1. أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن .
  2. إِلَّا يُكِونَ هناك مُنكر في مُكَان الدُعُوة ، فإن كان هناك منكر ،
          فإن أمكنه إزالته ، 000 0000 00000 00000 :
                    إجابة الدعوة .
                    وتغيير المنكر .
  وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور ، لأن حضوره يستلزم
  ,,00000 00000 0000 0000 0000
```

<sup>(2)</sup> قدم ( ص 877)

.00 000000 00000 00 00000 0 $^{(1)}$  00000  $\bar{0}$ 00000 00000 00 00000 0 000000 00

<sup>.</sup> البخاري : كتاب الطلاق / باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق .  $^{(3)}$ 

<sup>/</sup> البخاري : كتاب النكاح / باب من ترك الدعوة فقد عصي الله ورسوله ، ومسلم : كتاب النكاح  $^{(1)}$ البخاري : كتاب الأمر بإجابة الداعي .

ت البخاري : كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز ، ومسلم : كتاب السلام / باب من حق (3) . المسلم للمسلم

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> البخاري : كتاب البيوع / باب شراء النبي ۵ مصطلاه ۵ مصطلا : مصلا مصلا البيوع / باب شراء النبي ۵ مصطلا

000000 000000 000000 00 0000000 000 0(5) 0000000 0000 00000 0(4) 00000 00000000ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ

.**(1) " 0000 0000 0000 000 00 " :** 00000

. DOD DODODOD DODO DODO DODO D DO DODO DODO DODO DODO DODO

- - 00000 00000 000 000000000 0000 00000

0 000000 00 0000 00 000000 00000 00 : 00000

0000 000 0000 : **0000000 . " 0000000 0 0000 000 00 "** : 0000

 $_{
m 0000}$ 

: 0000000 000000000

- 2. On addition of the second contract the second contract of the second contract contract the second contract contrac  $\mathbb{C}^{(1)}$  "  $\mathbb{C}^{(1)}$  "  $\mathbb{C}^{(1)}$  "  $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$   $\mathbb{C}^{(1)}$ □ | مورو 000 00 000 000000 000000 0 **" 00 0000000 0 000000 00 000 "** : D

. 000000 00 0 0000000

: 00000 000

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> البخاري : كتاب الهبة / باب قبول الهدية من المشركين ، ومسلم كتاب السلام / باب السم . <sup>(5)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (3/ 210، 211)

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الزكاة /باب إذا تحولت الصدقة ، ومسلم كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام.

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الزكاة / باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ، ومسلم : كتاب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي .

- - . 000 0000000 : 00000 . 00000 000 00 00000 : **0000000**

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة مو موموم موم : " مو مومو مومو مومو موم موم ." . مومو موم مومو (1).

قوله : " لا يســـأل بوجه الله إلا الجنة . اختلف في المراد بذلك على قولين :

 DODOO
 <th

 00000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000</

. 00000 0000000 0 [22 : 00000 ] 0 **0000 000** 

-

<sup>.</sup> أبو داود : كتاب الزكاة / باب كراهية المسألة بوجه الله  $^{(1)}$  أبو داود : كتاب التفسير / باب  $^{(2)}$  البخارى : كتاب التفسير / باب  $^{(2)}$ 

```
OO OOOOOO OOOO OOOO OOO OO : OOOOOO OOO OOOO OOOO
                                           . 000 000 000
   O OCCODO O
     ﻣﻤﻪﻡ ﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻪﻟﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻟﻤﻮﻣ ﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻪﻟﻤﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ
   ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻬِﺔ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ 0 ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ

        000000 : 00
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        000
        <td
   000 000 00 : 00 0 000 0000 : 00 0 00000 000 : 00 0000
  ﻣﻤﻪ ﻣﻪﻡ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ
                                          . 0000 00 0000
     : 0000 000
```

.00000 000 00000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن جرير ( 30/742). 3 البخاري: كتاب بدأ الخلق باب ما جاء في صفة الجنةِ، ومسلم كتاب الجنة . ونعيمها/ باب أول َ زمرة تدخل الجنة. ونعيمها/ باب أول َ زمرة تدخل الجنة. (2) البخاري : كتاب الاستئذان / باب بدء السلام ، ومسلم : كتاب البر /باب النهي ونعيمها/ باب أول زمرة تدخل الجنة. عن ضرب الوجه .

( 00) 000 00 000 00 000 بالجر والتنوين والندا وال ومسند : 0000 000 000 000000 **0000 0000 :** 00 000000 00 00000000 00 00000 0 : 00000 0000 00 |168 : 00000 00 | 0 **00000 00 00000 00** 0 : 00000 0000 . 00000 000 000 000 0000 0000 0 0000 

000 0 00000 00 0000 0000 00 : 00 0 [156 : 00000 00 ] **0 00000 000** . 0000 000 000 0000000

. DOOD DOOD DO DOOD DO DOO DO DOOD D ŌDDDD D ŌDDDD D ŌDDDD 

.000 000 00 00 000 000

. 0000 0000

ﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﻣﻪ ، ﻣﻤﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣ ، ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ 🗗 ﻣﻪﻣﻪﻣ ، ﻣﻮﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪﻣ ◘◘◘◘◘ ﻣﻮﻝ " : ܩ◘◘◘◘ ﻣﻮ回◘◘ ﻣﻮ回◘ ﻣﻮ回◘ ، " ﻣﻮﻝ ﻣﻮ回回回 .(1 " 0000 0000000 O

**"** : 0 0000 0 0000 0 000000 00000 000 : **000 0 0000**  $0000000 \ 00 \ 00000 \ 00000 \ 000 \ 00 \ 000 \ 0 \ 00000 \ 00000 \ 0(2)$ . 00 000000 00 0000 0 00000 00000 000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> يأتي (ص 952). <sup>1)</sup> الإمام أحمد (4/230،231)

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب التمني / باب قول النبي ۵ : " 00 مصورات من الله والمراكزي : كتاب التمني / باب قول النبي ۵ : " والمرورات المرورات الم . 0000000 0000 0000 000 / 0000

◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘ و ◘◘ = ◘◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘ 

146 0 ) 0000 000 000 00 00 000000 000000 00000

ﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻪﻣﻮﻣﻪﻝ 

DODOCO D DOCODO : DOCODO DO DOCODO DO 

0 00000 000 000 00 0000 000

الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كـان في قـوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضـٰيه ، لأن **القّــوي** " وصف عَائد على موصــوف وهو المــؤمنِ ، فالمرآد : القَـوي في إيمانه أو ما يقتضيه ، ولا شكَ أن قوة البدن نعمة ، إن استعملت في الخير فخير ، وإن

استعملت في الشر فشر . ممما : " مما ممما مما ممال الشر فشر . مما ممال ممال ممال الشر فشر : " ممال ممال الشر 

قوله : " ١٠ ١٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١٠ وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا

يظن أنه لا خير في الضعيف .

. فالجواب : أنه قد يخرج عن الأصل ،كما في قوله تعالى : □ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘◘ □ [ الفرقان 24] مع أن أهل النار لا خير

في مستقرهم .

كَذَلَك الإِنسَانَ إذا سمع هذه الجملة : " 👊 👊 " صار في نفسه انتقاص للمؤمَن الموروق . [10 : الحديد

<sup>.</sup> مسلم : كتاب الزهد / باب المؤمن أمره كله خير  $^{(1)}$ (1) مسلم : كتاب القدر / باب في الأمر بالقوة وترك العجز .

قوله : " ஹா ஹ ஹ ஹஹ " . الحرص : بذلك الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا .

- 1. نافعة ، وهذه مأمور بها .
- 2. ضارة ، وهذه محذر منها .
  - 3. فيها نفع وضرر .

4. لا نَفع فيها ولا ضرر ، وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي ، لكن الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي ، فتأخذ حكم الغاية ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر ، إما لذاته أو لغيره ، فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضرر ، لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعاً ، ولا يمكن أن تجد شيئاً من الأمور والحوادث ليس فيها نفع ولا ضرر ، إما ذاتي ، أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السير والتقسيم .

- $00000\ 00000\ 000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000$

البخاري : كتاب الأدب / باب إكرام الضيف ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام (1) البخاري : كتاب الأدب  $^{(1)}$ 

```
.(1) " 000 0000 0 00000 0 000 0 0000 0 0000
  . 0000000 0000 00000000
. 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
! 0 00000 0000000 0000 00 000000 0000 000
 ◘◘◘ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣ
        0000 0 00000 \mathfrak{g}000 00 00000 000\mathfrak{g}000 00 000\mathfrak{g}000 00000 00 0000000
. 0000 00 000 00000 : 000000 0000000
         . 00000 00000000 : 0000000 000000
. 0000 0000000
0000 000 00000 0000 0 " .. 0000 0000 " : 000 00000 0 0000
00 00000 0000 0000 0000 <u>000 : 00</u> . " 000 00000 000 " : 0000
        . 000 00 000 0000 0000 0000 000 00000
    . 000 000 00 0000 00 00 : 0000 00 : 00000
    . 00000 00000 00 00000 00 00 : 000000 000 00000 0000
. 00000 00000 0000000 000
```

. البخاري : كتاب تقصير الصلاة / باب إذا لم يطق قاعداً صلي على جنب  $^{(1)}$ 

. 00000 00000 0000000 000 0 000000 0000 000 000 0000 000 0 000 0000 0000 000 000 000 00<del>0</del> 00 : **0000000** . 0000 000 00000 00000 000 0 00000 000 000 000 0 |41 : 00000 | 0 **000000 0000 000 0000** ﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻮﻣ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﻣﻮﻟﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻮﻟﻮﻣ 0.00000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 : 00000 00000 0 000000 000000 0000000 000 00000 |27 : 000000 | 0 **00000 0000 00 0000 00 0000** 0 : 00000 000 . 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 000 : DO D'00000 000 00 000 ". " 000**0 000 000 000 "**: 0000 . 0000000 000 0000 00000 000 **00000 00000 000000 00 000000 0000** o : 00000q 000 0 000 000 **. " 0000 000 "** : 00000 0 000 00 000 00000 .**1** . " 000000 000000 00 0000 000 0000  ${f 3}.$  DODOO DO DOODO DOODO DOODO DOODO DOODO DOODO DOODO DOODO . 00000 000 0000 0000 0000 00000a : 00000 0000 [31 : 000000 ] o ŏ00000 00000 00000 00000 a : 00000 . [4 : 00000 ] o **0000000 oo ŏ00000** ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﺎﻝ . 000000 : 0000 0<sup>(1)</sup> **" 000000 00 000000 00000** 

. |260 000000 | **0000** 

<sup>.</sup> مسلم : كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام : البخاري : كتاب الحيض / باب ترك الحائض للصوم ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب نقصان (1<sup>)</sup> الإيمان .

. 000000 000 000

**. "000 00 000 "** : 00000 0 000 000 000 000 000 **.4** 

فقال بعض أهل العلم : إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري ٍفي العروق .

سَسَ سَسَنَ : أَنَّ الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجري الدم ، وهذا ليس بيعيد على قدرة الله عز وجل ، كما أن الروح تجري مجري الدم ، وهي جسم ، إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء .

ومن نعمة الله أن الشيطان ما يضاده ، وهي لمة الملك ، فإن للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة ، ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان ، فهما دائماً يتصارعان نفس

البخاري : كتاب القدر / باب تحاج آدم وموسى ، ومسلم : كتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى ( $^{(1)}$ 

باب / باب الاعتكاف /باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ، ومسلم : كتاب السلام / باب أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة .

مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ، وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعاً .

10.حسن تعليم النبي ۵ ممو مورون مورون من " مورون مورون

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ : النهي الصريح عن قول " لو" إذا أصابك شيء . لقول الرسول " : " مدد 2000 مدد 1000 مد

#### 00000 00 00 00000 000

```
المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح :هل المراد به التحريم
أو الكراهية ، وسيتبين إن شاء الله من الحديث .
قوله : "  " . الهواء الذي يصرفه الله عز وجل ، وجمعه رياح
```

. وأصولها أربعة : الشمال ، والجنوب ، والشرق ، والغرب ، وما بينهما يسمي النكباء ، لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال ، أو الجنوب ، أو الشرق ، أو الغرب .

. 0000

الإمام أحمد في " المسند " ( 5/123) . والترمذي : كتاب الفتن / باب ما جاء في النهي عن  $^{(1)}$  . سب الريح

قوله : " **من شر هــذه الــريح** " . أي : شــرها بنفسها ، كقلع الأشجار ، ودفن الزروع ، وهدم البيوت . قوله : " وشر ما فيها " . أي : ما تحمله من الأشياء الضارة ،

كالَّانتان ، والقَّاذورات ، والأوبئة وغيرها .

.(1) " 000000

: 00000 000

• أَلَارَشاْد إلى الكلام النافع إذا رأي الإنسان ما يكره . أي : منها ، وهو أن يقول : " اللهم إني أسألك من خيرها .. " الحديث ، مع فعل الأسباب الحسية أيضاً ، كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها .

• السَّ : أَنها قد تؤمر بخْير وقد تؤمر بشر . لقوله : " خير ما أمرت به " . أمرت به " .

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره ، وأن لا يسبه ، وأن يكون مستسلماً لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلماً لأمره الشرعي ، لأن هذه المخلوقات لاتملك أن تفعل شيئاً إلا بأمر الله سبحانه وتعالى .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> يأتي تخريجه (ص 1006).

### باب قول الله تعالى : يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل ِ

ا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله للها الآية [ أل عمران : 154]

## ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين :

الأولى قوله تعالى : المنون الله الضمير يعود على المنافقين ، والأصل في الظن : أنه الاحتمال الراجح ، وقد يطلق على اليقين ، كما في قوله تعالى الدين يطنون يطلق على اليقين ، كما في قوله تعالى الذين يطنون أنهم ملاقوا ربهم اللهم اللهم اللهم المرجوح ، ويسمي وهما .

قوله: النصل الجاهلية الله على القوله: النصل الحق الحق الله المالية الفيات الحال الجاهلية والمعني: يظنون الله طن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته، فهو ظن باطل مبني على الجهل.

#### والظن بالله عز وجل عِلى نوعين :

**الَّأُول**َ : أَنِ يظن بالله خيراً ِ .

**الثاني** : أن يظن بالله شرا

#### والأول له متعلقان :

- 1. متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله عز وجل فيما يفعله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل وبهذا يتبين عظمة الله وحكمته في تقديره، فلا يظن أن الله إذا فعل شيئاً في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما التعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير، فهذا واقع، كما قال تعالى: 
  قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمه [[الأحزاب: 17].
- 2. متعلَّق بالنسبة لما يفعله بك ، فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن ، لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يسوجب الظن الحسن ، وهو أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص ، فإذا فعلت ذلك ، فعليك أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك ، وكذلك إذا تاب الإنسان من اللذنب ،

فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه ، ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه .

وأما إن كان الإنسان مفرطاً في الواجبات فاعلاً للمحرمات ، وظن بالله ظناً حسناً ، فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة ، بل هو من سوء الظن بالله ، إذ إن حكمة الله تأبي مثل ذلك .

النوع الثاني: وهو أن يظن بالله سوءً ، مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلماً أو نحو ذلك ، فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب ، كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق .

قوله : « **يقولــون هل لنا من الأمر من شــيء** » . مرادهم بذلك أمران :

**الأُول** : رفع اللوم عَن أنفسهم .

**الثاني** : اُلاّعتراضُ علّى القدر .

وقوله : 🏻 لنا 🖺 خبر مقدم .

وقوله: من شيء الله على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة عل

قوله : الأمر كله الله الله الله عنان كذلك ، في الأمر كله الله الله عناه الله عناه الله عناء الله وقدره فالله - عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان .

وقوله: الله الأمراط واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي: الشان كل الشان الدي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله سبحانه، فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشرفي مفعولاته لا في فعله.

قوله: **a مَّا قَتلَناً ها هَنا** . أي أَ فَي أحد ، والمــــراد بمن " قتل ": من استشـهد من المسـلمين في أحد ، لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غــــزوة أحد ، وقال : إن محمداً يعصيني ويطيع الصغار والشبان

قوله: **قل لو كنتم في بيوتكم لـبرز الـذين كتب** عليهم القتل إلى مضاجعهم القيدا رد لقـولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا.

وهذا الاحتجاج لا حُقيقة له ، لأنه إذا كتب القتل على أحد ، لم ينفعه تحصنه في بيته ، بل لابد أن يخرج إلى مكان موته ، والكتابة قسمان :

1. كتابة شرعيه ، وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب ، مثل قوله تعالى : وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً و[النساء: 103] ، وقوله : ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام [[البقرة: 183].

قوله: وليبتلي الله ما في صحوركم أ. أي: يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته. فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة، حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك.

قوله: وليمحص ما في قلوبكم أن إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر، صار في ذلك تمحيص لما في القلب، أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي.

وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غــزوة أحد بــدليل أن الصحابة لما ندبهم الرسول المحيول الله الله والكم فاخشوهم المحيول الله وفضل لم يمسسهم سـوء واتبعـوا رضـوان الله والله ذو فضل عظيم المحيول المحيول عظيم المحيول المح

<sup>4</sup> البخاري كتاب المغازي باب الذي استجابوا لله والرسول. مسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل طلحة والزبير وأما خروجهم إلى حمراء الأسد فأخرجه ابن كثير في تفسير 1/337 وصححه ابن حجر في الفتح 8/228.

- مورون مورون مورون مورون ما لله **مورون ما لله مورون مورون** مورون مورون مورون مورون مورون مورون مورون مورون مورون . [154 : 00000 00 ] o **00000000 00** o : 000 0000 00000 000 o 00000 00 anda an anana anana : anan **ananan anana an an anana anan an an** 00 00 0000 000 0000 00 : 00 . 0 **00000 00000** 0 : 0000 . 00000 00000 00000 000000 0 0000 00000 0000 0000000 0000 00 00000 0 . 00000 0 0000 0000 0 : 0000 : 00000 0000 . 0000000 00000 000000 000 00 00000 00 0000 0000 000 : 00000 : 000000 00000 00000 : **000 00 00000** 0 000 00000 00 c : 00000 000 0 0000000 0000000 00 O OOOOO OOOO OOOOOOOO OO OOO OOOOO OO  $\ket{11}:$ ◘◘◘◘◘ ◘◘◘ وووم وقف و وقفو و ووومو الأوقو ووقف ووقفو 00000 0000 00 000000000 000000 00000 00000 000000 . 00000 00 00000 00000 0000 0 00000 00000 0 000 000000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 . 00000 00000

<sup>(1)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (3/61).

. 990000 00 00000 000000 00 00 : 0000

 $. \,\,$  000000 00000 00000 00000 00000 00000 000

 $00000 : 0 \ \textbf{000} \ 0 \ . \ [27 : 0 \ ] \ 0 \ \textbf{00000} \ \textbf{00} \ \textbf{00000} \ \textbf{00000} \ \textbf{00000} \ 0 : 00000$ 

" 00000 00000 " 00000 00000000 00 00 000 000 00 : 00 . 000 0000 0000 000 000 0000 0000 0000 : OO 0 00000 00 ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ

000 000000 000000 00 000 000 . **" 00000 000 000 "** : 0000 

00 00 000 00 000 000 000 000 000 000 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 . 000000 00000 00000 00 000

ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣ ﻣﻤﻤ a accor according the second accordance and according to the second according ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻪ ﮔﻮﮒ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻤﻬ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣﻤﻪﻣﻪﻣﻪﻥ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ . 0000 000 000 0 0000 0000 00 00 0000 000 000

 $000000 \ 000000_{\Pi}$ ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮﻟﯘﻣﻪﻝ ﻣﻮﻟﺮ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﯩﺪﻩﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﯩﺪﻩﻝ ﻣﻪﻟ . 0000000

□ | مورور مورور مورور مورور مورور مورور مورورور مورورور مورور مورور مورور مورور مورور مورور مورور . 00000 00 00000 000 00

. 00000 000

ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻟﻤﻪﻟﻤﻪﻟﻪ ﻣ . 000 000 " : 000000 " : 0000 .  $00000\ 000\ 0\ 0000\ 00\ : 0000000\ 0\ 0000\ 000\ .$ . 000000 000 0000000 "D . 00000 0000 D 00000 : " **00000** " . " 000000 000000 " : 0000 00000 00000 0000 000 : 00000000 0 0000 0000 0000 : **"**0000000 0 000 00000 00 0000 000 00 : 0000 0000 0000 0000 . Ŏ0000 00000 00 0000 0 00000 000000 0 00000 000 00000 : 0000000 0000 0 0000 : **000000** . 00000 : 0000 000 • : 00000 000 

- ◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘◘ ◘ . 00

وَوْقَ وَقُونُ وَمُونُ مِنْ مُونِ وَمُونُ مِنْ فَقُونُ مُونِ مِنْ فَقَالُ مُعْرِقُونُ مُونِ فَقَالُ : 0000000 00000 000000

0000000 0000 0000 000

#### 00000 00000 00 000 00 000

```
00000 000 00 00000 0000
          0000 0000 00000 0000
. 0000 00 000 00 00 0000 000 00000
. ŎOO OO ŎOOO OOO OOOO
    : 00000 0000 00000 00 000000
: 000000 0000000 00000
00 00000 000000 0 [62 : 00000 ] 0 000 00 0000 0000 0 : 00000 00000
: 0000000 ] O 000000 000 00000 0 00000 o : 00000 000000 0 0000000
addood of accord according and according to 17:
[148 : 0000000 ] 0 000 00 00000
       . 0000 000 0000 000000 000 000
         . 000 000 0000000 000 00000
0000000 0000 000 000000000 0 000 00 0000 0 : 00000 0000
. 00000 0000 0000000 0000 0000 000000
.000 00000 0000 00000 0000
```

000 000 1 0 **000 0000 000 000 000 000** 0 : 00000 0000 . חחח חחח חחח חחח חחח חחח חחח חח חחחח חחח **000 000000 00 0000 000 00 000000 00000** 0 : 00000 0000 **00000 000 0000 000 0** 0 00000 0000 0 0000 0000 0000 : 000000 0000 000 000 ] O **000000 0000 OD 00000 000000 00 00 0** : 00000 0000 o **oodaan oo oo oo oo oodaan oo oodaan** o : ooooo oogo o [152 : ooooo [88:00000] 0 000000 000 000 0 000 0 [167:00000]000000 000 0 00000000 000 000000 00 " : 00000 0**(1**) 000 00 00000 .(2) **"** 0000000 00 000 00000 0 00 000 0000 00 00 0000 000 : 000000 00000 000 0000 00000 0000 ﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﯘﻣﻪ ﻣﻪﻣﯘﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ◘◘◘ وووو و ووووو وو ووو ووووو ووووق ووو وووو وووو وووو ووووو 

 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 00000
 00000
 00000
 00000

#### : 0000 00 00000 00000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقدم (ص 625).

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن النبي 🛘 🖟 2000 البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن النبي 🖟 البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الاقتداء بسنن النبي 🖟 الم

[253 : 000000

 000000
 : 00
 0000
 000
 0000
 000
 0000
 000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

 00000
 00
 000000
 000000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 0000

: ||||||||||| •

<sup>.</sup> أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف $^{(1)}$ 

#### : 00000 00000

. 0000 00000 00 000000 00 00000 00 00000

.00000 00000 00000 000000

#### : 00000 00

- .000000000001.1
  - . 0000 0000 .2

#### : 00000 00000 00000 000000

- . 00000 00000 0000 0 000 .1

```
:000
00000 00000 000 00000
             00000 000000 00000 000
            : 00000 0000 0000000 00000
[29]: 000000 \ ] <math>\mathop{	ext{ch}} and an an analysis \mathop{	ext{do}} and \mathop{	ext{do}}
000000 : 00 000000 0 00000 00000 00000 00 : 000000
0000 000 00 000000 ! 00000000 0000 00 : 0000 0 000000 00 0000
      ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤ
                0\ 0000\ 0000\ 000
     00 000000 00000 0 : 00000 000 000 : 000000 00000
00000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ion nonce announce announce \mathfrak{q}_{0} and \mathfrak{q}_{0} and \mathfrak{q}_{0} and \mathfrak{q}_{0}
000 00000 0000 00000 0 |165 : 000000 | D 00000 000 000 000 000
. 0000 0000 000000
. 00000 000 00 00000 0000000 0000 00000
```

البخاري : كتاب الطب / باب ما يذكر في الطاعون ، ومسلم : كتاب السلام / باب الطاعون ، والطيرة . والطيرة . والطيرة .

\_

#### : 0000 0 00000 00000 000000 0000000

- $. \,$  00000000 00000 0000 00 000  $\, .1 \,$

البخاري : كتاب التفسير / باب  $\mathbb I$  فأما من أعطي وأتقي  $\mathbb I$  ، ومسلم : كتاب القدر / باب كيفية  $\epsilon^{(1)}$  . خلق الآدمي في بطن أمه

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الإيمان /باب بيان الإيمان والإسلام .

- - . 0000 00000 .2
  - . 000000000 .3
- . 000000 00000000 .4

- . 0000 0000 00000 00 0000 0000000 .2
  - . 00000000 0000000 .3
    - . 0000000 0000000 .4

#### : 000 00 00000 000000 00000000

- . 0000 000 00 00 00 00000 0000000 .1
  - . 0000000 00000 .2

: 0000 •

: 000 00 00000 000000 0000000

- $. \,\,$  000000 000000 00 0000 0000 00  $\,\,$  .1
- - 000 [119 : 0000000 ] 0 00000 00 0000 000 0 : 00000 0000 : 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

  - DODODO
     DODODO<

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الجنة / باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة .

000000 0 [5 : 0000 ] 0 **00000 0000 0000 0000** 0 : 00000 000 סמם מסססם סם סם מססמם מססס מסססם מס מסמם מססס" מסם מסס מססם מססס 00 00 : 00000 0 00000 00 : 00000 . **" 0000 00 "**  $0\ 0000\ 000\ 0000\ 00$ **0000 00 000000 000** a : 00000 0000 0 00000 0 00000 00  $: 000000 \ 000000 \ 00 \ 00000000 \ 00000 \ 000$  $00000_{10}$ ﻣﻤﻪ ﻩ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻤﻤﻤﻪﻣ ﻩ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻮﻣ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤ  $1000 \, \mathrm{mm}$ 165 : 000000 ﻪﻣﻪﺭ ﻣﻪﺭ ﻣﻪﺭﯗﺭﻩ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ . 00000 00000 00000 00000 000000 000000 ◘◘◘ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣ ◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘ ◘◘ ◘ **000000 00000 0000** o : 0000 0 00000 000 00000 00 000 000 [122 : 00<sup>-</sup>] 0 **0000 0000 0000 000 000000 00** 0 : 00000 0000 ﻪﻣﻪﻕ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ 00 000 00 0000 00 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 

<sup>.</sup> مسلم : كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل  $^{(1)}$ 

```
ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ
                                                            . 0000 000 0000 0
000 00 0000 0 0000000 00 00 00 0000000 00 000 000 000 000
a(1) ," aaaa aaaa a aaaaa aaaaa " a aaaaa aaaaaa a aaa
ﻣﻤﻪ ﻣﻪﻥ : ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪﻥ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻥ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﺔ
ﻮﻣﻬﺔ ﻩ ﻣﻬﻮ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻕ ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻄﻬ ﻣﻮﻣ ﻣﻄﺒ ﻣﻮﻣ ﻟﻬﻤﻪ ﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ
ﻪﻣﻘَ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻮ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤﻬﻤ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣ
                                    . 000 000 00 000 000 600 00 00 0 000 00
◘◘◘◘◘ ◘◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘ ◘
000 \ 000 \ 0000 \ 000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 00000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 \ 0000 
. 000 0000000 0000
ﻪﻣﻤﯘ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻪ ﻣﻤﻪﻣ ﻣ ﻣﻤﻪﻣ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪﻣﻤﻪﻣ ﻣ ﻣﻤﻪﻣﻤﻪﻣ ﻣ ﻣﻤﻪﻣ
: 0000000 000,000 00000 0 00000
000 00 0000 00000 00
                                                   0000 0000 0000 0000 00
                                                                         00000
                                                 00 000000 000 00000 00000
      0000000
0000 00000 000 00 000 00000 000
                                                   00 000000 000 00000 00
                                                    0000 0000 0000 0000 00
        00000 000 00 0000 00000
00000 0000 00000 00000 00000
                                                00000 000000 00000 00000
.(1) 000 0000 0 000 000
```

<sup>.(1002</sup> ص أن تقدم ( $\sigma$ ) تقدم ( $\sigma$ ) تقدم ( $\sigma$ ). (الإمام أحمد في " المسند " (5/317)، والترمذي ( $\sigma$ ).

000 0000 000 000 000 0 000000 00 $_{
m h}$  000 0000 000 000 000 DO DOOD DO DOODD DO DOOD DOODD D : 00000 000000 00 .00000 00 0000 0000 00000 000 00 0000000000000 0000 0000000; 00 0000 000 000 000 000 000 <math>00- مومور و مور مومور مومور و مومور و مومومور ومور مومور ومور ومورورور و مومور  $000 \, \mathrm{D}$ . 0000 00000 00 0000 000 0000 000 : 000 000 000 000 0 000 0 000 0 000 : 000 000 000 0000 0 000000 000 0000 000 000 000 000 000 000 . 0000000 

000 0000 0 00000000 000 00000 00 : 000 00000 0 00 : **00000** ﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ، ﻣﻪﻣﻪﻝ ، ﻣﻪﻣﻪﻝ ، ﻣﻪﻣﻪﻝ ، . 00000 000 000 0000000 00 00000 000000 00 00 000000 000 0000 00000 00 0000000 000000 0000000 00000 000 00 00000 00 000 000 00000 000 000 00 0000 00 000 0000000 000 0 0000 00 : 000 00 00 00 00000 " 00000 00 00000 " : 00000 00 00000 00 ◘◘◘◘◘ مووووو مو وووووق موه مو ووووووه \* وووو وووو وووو مووو ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﯘ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ " O O OOOOO OOO OOO " **OO "** : OOOOO O OOO OOO OOO O 0 00000 0000 00 : . 00000000 0000 0 0 00000 0000 00000 00 : **000 000** ﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻟﺮﺍﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ . 000000000 000 00000 00000 0 000000 0 000000 . **" 000000 0000** 000 **"** : 00000 . 00000 00 00000  $\cdot$  000 00 000000 000 0000 000 0000000 : 00 

. 0000 00 00 0000

: 000000 000 00 0000000

**000 00 "** : 0000 0 00000000 000 000000 000 0 0000 

: 0000000 000000 000 0000 000 0<sup>(1)</sup> " **00000** 

: 000000 00000 000 0000 0000 00 : **000000** 

: 00 0000 00000 0000 000 00 00 00 " : 00000 00000 000 

**ada adada da ada adada da adada da adad da** a : 00000 0000 0 |70 

. [22 : 000000 ] 0 **0000 0000** 000

:000 00000 0000 00000

 $_{
m 0}$ 

. [51 : 0000 ] O

- مورور مورور . مورور : مورور : مورور 

(2<sup>)</sup> " 00000 " 00 000000 0000 0000 " 0 00000 00

<sup>.</sup> مسلم : كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب $^{(1)}$ 

الإمام أحمد في " المسند " (5/317).  $^{(2)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ابن وهب في القدر (26).

<sup>.</sup> الأمام أحمد في " المسند " (5/185) ، وأبو دواد / كتاب السنة / باب في القدر  $^{(2)}$ 

```
. 000000 0000 000 000
00 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
                                    .0000 00 0 0000 0000 00000.
000 000 " 0000 00 000 " : 0000 000 " 00000 0000 " : 00000
        . 000 00000 : 000000
                     . 0000000 0000 : 000000
00000 000 00 000 0 " 0000 00 000 " : 000 00000 0 00000 0000
                                              . 00 000 0000 00
000 0 0000 00000 0000 00 000 0000 " 000000 0000 00000 " : 0000 000
. [56 : 000000 ] 0 000000 000000
. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
000 0000 000 000 000 0000 000 0000 000 000 000 000 000 000
. 0600 000 0000 0 000 00 0000 0 0000

        00000
        00
        00000
        000
        00000
        000
        00000
        000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        000000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000
        00000</
000 00 0000000 000 000 000 0 000000000 000 00 158 : 00000 00
                                                . 000000 0000
000 000 00 000 000 . " 0000 00 000 0 000 00 000 " : 0000
□ | مورو |
0 000 000000 000 000
```

لبخاري : كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار ، ومسلم كتاب الإيمان / باب معرفة طريق (1) البخاري : كتاب الرقاق / باب

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الإمام أحمد في " المسند" (2/178)، وصححه أحمد شاكر (6668).

.00 000 000 000000 000 000

. 000000 0000 000 000 000000

**00 : 0000000 " :** 0000 00000 . 000000 0000000 000 0000 : **000000** . " 0000 0000

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب التفسير / باب تفسير سورة " لم يكن " ومسلم : كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبي .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الإمام أحمد في المسند (1/26)، والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي (3/295).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب فضائل القرآن / باب جمع القرآن .

<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمار وحذيفة .

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تقدم ( ص 985).

<sup>(1)</sup> تقديم ( ص 1006).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> البخاري : كتاب التوحيد / باب وكان عرشه على الماء .

a **addado do do do do dodado dodado dodo a :** adda do do do dodado ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻕ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ 0000 00 <sup>(1)</sup> **" 000000 00000 0000 0 0000 0 00000 00000 0** ◘◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ ◘ **QOO DOODO OO DOODO DOOD DOOD DOO** 0 : 00000 0000 00 0000 0 000 . 0000000 000000 0000000 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 . 00000 000000 000000 00000 000000 00000 . ŌOO 00000 000 000 0 0000 000 00000 00000

البخاري : كتاب الحيض / باب لا تقضي الحائض الصلاة ، ومسلم : كتاب الحيض / باب وجود . قضاء الصوم على الحائض .

## باب ما جاء في المصورين

. 0000 000000 00 0000 : **000 000** 

البخاري : كتاب اللباس / باب نقض الصور ، ومسلم : كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير (¹¹) مور الحيوان .

```
. 000000 : 00 0 0 0000000 0 0 00000000
ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﺔ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪﻫﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤ
. 0000 00 00 00000
0000 DOOD 0 0000 DO 00000 D 00000 D 00000 D 00000 D 00000 DO 00000 DD 00000
ﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ
.00 000 000 000 000 000 000
_{0000} _{0000} _{0000} _{0000} _{000000} _{0000000} _{0000000} _{0000} _{000} _{0000} _{0000} _{0000}
```

البخاري : كتاب اللباس / باب من كره القعود على الصور ، ومسلم : كتاب اللباس / باب البخاري : كتاب اللباس / باب من كره العيوان.  $\dot{}_{\rm c}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> جزء من الحديث السابق .

```
. 0000 000 00 000 00 0000 0000000 0 0000
 00000 1000 : 00 00 00 00000 00000 00000 00000 0 00 : 00000 00000
0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
  ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻮﻝ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻘﻪ ﻣﻤﻤﻘﺔ ﻣ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻪ
ﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻤﻪﻝ ﻣﺎ
                          : 00000 00000 000 000 00000 000 0000 : 008000
          סמססס בו מסמסס בו " בו מסמס מסמס מסמס מסמס מסמס מסמסס מסמסס מסמסס "
  DOO DOOD OO DOO " : 00000 \mathbb{Q}^{(1)} " DOODD OO DOODD " : 0000 OO OOO O
000 000000 00 " : 0000 0000 0 000 000 00 000000 00 000 000 (2) " 00000
. 000 000 00 00 000 00
.(3) " 0000 0000 000000 00000 00000
0000 00 000 000000 0000
                         0000 0000 00 00000 000
 0000000 : 00 0 [46 : 0000 ] 0 000000 000 00000 00 000000 0 : 00000 0000
" 0000 0000 0000 0000 " 00000 0 (4) " 00000 00 0000 0000 " : 0000000
: OO O OOOOOO OOOOO O OOOO " OOOOOOO OOOOOO " O OOOOO " : O
                                <sup>(2)</sup> البخارى : كتاب اللباس / باب من صور صورة .. ، ومسلم : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير
صورة حيوان .
<sup>(3)</sup> البخاري : كتاب اللباس / باب ما وطىء من التصاوير ، ومسلم : كتاب اللباس / باب تحريم
تصوير صورة الحيوان .
<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب العمرة / باب السفر قطعة من العذاب ، ومسلم : كتاب الإمارة /باب السفر
قطعة من العذاب .
<sup>(5)</sup> البخاري : كتاب الجنائز / باب ما يكره من النياحة على الميت ، ومسلم : كتاب الجنائز / باب
```

الميت يعذب ببكاء أهله عليه .

0000 0000 0 [ 2 : 0000000 ] 0 **00000000 00000 000 00000 000** a : 00000 00000 . 00000000 00000 000 " **0000000** " : 00000 0000 000 00000 00 0000 00 000 : 0000 000 000 0 **6**00000000 000 00000 00000 0 ﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻣﺎ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ، ﻣﻮﻣﻪ ، ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻬﻮﻣ ﻣﻬﻮﻣ ﻣﻬﻮﻣ - DOD -. 00000 : 000000 00 0000000  $1. \,\,$ . 000 00 0000 0000 0000000 - DODO م ملك من من المحمد 0 0 0000 00000000 00 000 00 00 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 **" ססססס ססססס ססס ססס " :** סססס ססססס ססססס 000000 00 000 000 0000 0000 0 [46 : 0000 ] **0 000000 000 00000 00 000000** 0 . 0000 0000 0 0000 0000 0000000 00000  $0000\ 000\ 00\ 000\ 0$ " anno anno accordo ac 000 00 0000 00 0000 00 " : 0000 0 0000 : 0000 00 00 قوله : " كل مصور في النار " . " **كل** " : من أعظم ألفاظ العموم ، وأصلها من الإكليل ، وهو ما يحيط بالشيء ، ومنه

<sup>.</sup> مسلم : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان $^{(1)}$ 

```
ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤ
   . 0000 0000 00 00000 000 0 000000
   0000 \ 000 \ 0 \ 00000 \ 00 \ 0000 \ 0 \ 0000 \ 0 \ 0000 \ 0 \ 0000 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 
\Pi . 0000 00000 000 :
   . 0 00000 0000 000 000 000 0 000 00 000 000 000 000
                                   . 0000 00000 0000 00 0000 . : 0000 " : 0000
    . 000000 00 0000 0<del>0</del>0 00000 00 : 00000
     .(3) " 000000 0000000 00000
           . 000000 000000 00 00000 000
(2) البخاري : كتاب المغازي / باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن ، ومسلم : كتاب الحج
```

<sup>/</sup> باب بيان وجوه الإحرام .

<sup>.</sup> مسلم : كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر (1)

<sup>(2)</sup> الإمام أحمد في المسند 2/305.

<sup>(3)</sup> تقدم تخريجه (424).

(1) البخاري : كتاب اللباس / باب من كره القعود علي الصور ، ومسلم : كتاب البخاري : كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صورة الحيوان .

- " .. 000000 00 0000 " : 0000 00 00000 . 00000000 00 0000000 : 0000000 . 000000
- . " 00000 0000 000 000

  - **" 00000 00 000 0000000 "** : 00000 0 000000 000 0000000 : **000000**

- **" סססססס ססס סססס ססס ססס "** : ססססס ססס ססס סססססס : **" : סססססס** . O**p**1000 000 00000

الحلف : هو اليمين والقسم ، وهو تأكيد الشيء بـذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حـروف القسم ، وهي : البـاء والـواو ، والتاء .

أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ، وتعظيم الله تعــالى من تمام التوحيد .

. [89 : 0.00000 ] 0 0000000 00000 c : 00000 0000

0 000 00 00 000 0000 00 0000 000

 000000
 :
 000000
 0
 000000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 00000
 0
 0
 00000
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

البخاري : كتاب الإيمان / باب الكفارة قبل الحنث وبعدم ، ومسلم : كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يميناً فرأي غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير .

- - - $. \,\,$  00000 000 000000 00000 00 00000 00000 .3

# 

. 00000 00 000 0 000000 00 0000 0000 : **00000** 

. 00000 : 000 0000 0000 0000 0 : **0000** 

. 0000000 000 0 00000 000000 00 0000 : **000000** 

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ابن جرير ( 12503)

<sup>ُ</sup> البخاري : كتاب البيوع / باب يمحق الله الربا ، ومسلم : كتاب المساقاة / باب (1) البخاري : كتاب المساقاة / باب البيع. النهي عن الحلف في البيع.

<sup>(2)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (2/235،243،413). (2/235).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الطبراني في <sup>"</sup> الكبير " (6111) ، و " الصغير <sup>"</sup> (821).

<sup>(4)</sup> البخاري : كتاب المحاربين / باب رجم الحبلي من الزنا إذاً أحصنت .

```
סממממם מם ממסמם מסמם ממממממם מ מס מם מסמממם מממממם מממממם מממממ מממממ ממממ
. 00000 00 000000 0000 0000000
adadáda adadada adada adad ada a : 00000 ada a adadada adada [20
. 0000 000 000 00 000000 000
◘◘◘◘ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﺃ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﺎ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻝ
O DODOO DO DOOD DOOD DOOD O DOODO O DOODO O DOODO DOO DOO DOO DOO DOO DOODO DOODO DO
: aaaaa a aa a aaaaaaa aaaaaa : aaaaaaaaa
      .(1) " 00000 0000 0000
. 000 000000 0000 00000 0 00000
0000 00 0000000 000 0000 0 ".. 000000 000 000 " : 000 000 0 0000
מססססססם מססססס בי מסססססם מסס מססססס " מ מססססס מס מסססס מסססס מססססס : "ססססס
       .(2) " 0000 000 000000 0 0000 000 000 000
```

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر . <sup>(2)</sup> تقدم ( ص 930)

: 000000 0000 00000 000 000 0000 000

- - 0000.2
  - . 00000 00000 0000 .3

البخاري : كتاب الإيمان / باب قوله الله تعالى : ◘ أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً [3] قليلاً ◘ ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة .

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> تقديم تخريجه في الحديث قبله .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> البخاري : كتاب المناقب / باب صفة النبي 🏻 .

```
00000 \, 000 \, 0 \, 00000000 \, 0000 \, 0 \, 00000 \, 00000 \, 0 \, 0000 \, 0 \, 0000 \, 0 \, 0000 \, 0 \, 0000
◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘
     . 000 00000 00000 000 000000
               . 000 0000 00000000 0000
             000 00000 0000000 00000 0000
daaa " aaaa " aaaa aa aa aa " : aaaaaaa aa aa " : aaaaaaa aa aa " : aaaa
 " ם סמסם סם מסמסם ססם ם ססם סם ססם מססססם מסססם " ססס " ססס מסססס ס ססס "
          : 000 00 0000000 00000 000 0 00 000
" 000 " 00000 0
" 00 " 000 " 00 " 000 " 000 " 000 " 000 0000 00000 00000 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 " 00 "
          0000000 0000 0000 0000 000
 " 00 " 000 000000 0 0000 : " 000 "0 0 0000 : " :
  . 000 00000 000 000 0000 000000
 . 00 0000000 00000 00 000 0000 00
. 000000 00 000 000000 000000 0000
 " 0000 " 00 0000
. 0000 000 0000 000
```

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الأفضية / باب خير الشهود .

000000 DOD 000 OO 000 DOD 000000 DODO 0000 DODO 0000 DODO 0000 DODO 0000 DODO 0000 DODO 0000 - DOOD مومو مومومون مومومون مومومون من مومومون من مومون مومون مومون مومون مومون م 0000 0 [30 : 0000000 ] **0 00000000 000 0000 00000 00 00000** 0 : 00000 . [142 : 000000 ] **0 000000 000 0000 000 000000** 0 : 00000 - مومور موروده مورور . 000000 : 000 000 0 [71 : 00000 : **000000** . 000 000000 000000 00 000 . **" 00000 000 000 "** : 0000  $000 \ 00000 \ 000 \ 0 \ 0000000 \ 0000 \ 0 \ 0000 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \$ 0000 : " **00000** " 0 000 000000 00000 0 000 . " **00000 00000 "** : 0000 ! 0 00 000 0000 **000 000 00000** : 000000 00 00000 000000 000000 00 00000 : **0000**  $0000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 00000$ . 000000 

. 00000 0000 00000

: 00000

. 0000 000 000 000 000

. 0000 000 000

. 000000 000 0000 00 0000 00

.00000 000 000000

000000 : 000000 00000 0000 : 0000000 . 0000000 0000 0000 0000 000 00000 . 000000 . 000000 : 000000 00000 00000 000000 . 000000 

- . חחחח חחחחח
- ": 0 0000 00 0000 . 000000 00000 00000 00000 0000 00000 . 0000 . 000 **" .. 000000 00000 00000**
- .. 000000 000 00000 00 0

: 000 ] **a accoração accoração do accoraçõe do accoraçõe** 

البخاري : كتاب الشهادات / باب لا يشهد على جور ، ومسلم : كتاب فضائل الصحابة / باب  $^{(1)}$ فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .

- - . 000**0** : 00 0000 0000000 000 : **000000**

البخاري : كتاب الحدود / باب كراهة الشفاعة في الحد ، ومسلم : كتاب الحدود / باب قطع ( $^{(1)}$ 

```
0 0000 0000 0000 000 00 000 00 000
[91 : 00000] 00000 o
. 0000 ao 00000 coooo 000<del>0</del> 00000 ao 00 ao 0000 ao 0000 a 0000 : 00000 : 00000
      . סמם מסממם מסממם מסממם מסממם מסממם מסממם מסממם מסממממם מסממם מסמם מסמם
00 0000\phi0 00 000 0 00000 000 000 0 000000 0 [40:000000]
 000 00 000 000 00
. 00000000 0000000 00000 0000 0
 . 0000000000 000
. 000000 00 0000 000@po o ŏoooooo ŏooooo 00000 00000
. Ŏ0000 0000 0000 000
. 0000 0000 00 0000 0 0000 00 00 0000,0000 000 000 000 000 000
a : 0000 0 0 0000 0000 0000 a : 000 0000 00 0 000 0<del>0</del>000 000000 000000
        : 0000000 00000 0000000
      . 00000000 0000000 000000
. 000 000 00 0000000 000 000
               : 00000 00000 00000000
  .1
.2
                . 000 00000 000000 0 0000 000 00 00000
 000 000 0000 0000 000 00 : 000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

. 000000 000000 00000

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء .

000 000000 0 0000 00000 00 : 000000 . **" 0000 00000 "** : 00000 : 00000 0000 00000 000 0000000 000000 000000 00 000 00 0000 000000 0 00 000 0000 0000 ﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ DOD DOD DO DODODO O . 0000 000 0 0000 0000 000 0000 00 00 00000 00 0000 00000 00 0000 0000 . 0000 0000 : 000000 0 0000 000000 0 000000 00000 . **" 00000 000 00 "** : 0000 0000 . [9 : 0000000 ] **0 00000 0000 0000 00000 00000 00000** 

. 000000 000000 0000 0000 0

```
000 0 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
  000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
                      . 000000 00000 0000000
                   \,{}^{\circ}
  0.000,000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
                                          . 00000000 00 0000000 00 000
[1:00000000] 0 000000 000000 00000 00 00 00000 00000 00 0 [1:00000]
```

<sup>.</sup> أبو داود : كتاب الجهاد / باب في دعاء المشركين .  $^{(1)}$  أبو داود : كتاب المغازي / باب غزوة أوطاس .

```
. 00000 00 0000000
. 00000 000 00 : 00000
" במסטם מסט מסט מסט מסטסט מס מסטסט מסט מסטסט מסט " : 00000
◘◘◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘
. 0000000 00000 00 000 0000 [97 : 000000 ] 0 00000
 \circ 000000 00000 000 00 00 \circ 00000 000 000000 00 000 000000 000000
. 0000000 000000 00 00000 00 000000
 000000 . " 000 00 000000 00 0000 . " 00000000 00 000000 " : 00000
         . 00000\ 000000\ 00\ 0000000\ 00\ 0000000
        : 000 00 00000 000 000000 0 00000 0000
 ﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﺎ ﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻪ ﻣﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻮﻝ ﻣﻪﻟﻤﻮﻝ ﻣﻪﻟﻤﻮﻝ ﻣﻪﻟﻤﻮﻝ ﻣﻪﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ ﻣﻮﻟﻤﻮﻝ
             .0000 000 0000000
          : 00000 0000 0000 000000 0000
```

- and an anaman and and and and an anaman  $\alpha$  anaman and  $\alpha$ .000000000
  - $^{\circ}$

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الإيمان / باب أمور الإيمان ، ومسلم : كتاب الإيمان /باب بيان عدد شعب الإيمان .

```
00000 . " 0000000 0000 0 . 0000 000 0000 0 0000 0 0000 . " 000000
 [42 :00000000 ] 0 000000 0000 00000 00 0000000 a : 00000
. |4 :0000000 | 0
   . 000000 0000000 000000 00 00000 000000 000 00
 000 0000 00 0000 00 0 0000000 0000000 : 00 0 [29 : 000000 ] 0 000000 00000
         . 00 000 00 0000 00 0000 00 0000 00
    0000 \ 0000 \ 00
000 0 0000000 000 0000000 00000 000000 00 000 : 00 . 0 000000 000 a : 00000
 000 000 0000 0 00000 : 00000 . " 0000 0000 000 000 000 000 0
. " .. 0000 0000000
000 " 000 0000 000 00000 00000 0000 " . " 00 " . " 000 00000 0000
0000 0000 : 0 00000 " 0000 " 00 000 00000 000 000 " 0000 " 00000 0 : 0000
 - -
 0000 000 000 000 0 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
               . 000000 000 0000
. 000 0000000 0000000 0000000 0000000
```

. 00 0000000 0000 00 000 000 : " 000 . 000 00000 : " **0000000** " . 000**0 000 :** 00 0 " **0000 000 "** 000 D 000000 DO 000 D 000000 D0000 D 0000 D 00000 D 00000 DD 00000 DD 00000 DD . 00000 0000 00 00000 00 00000 000 . 00000 0000 000 00000 00 0000000 : 0000000 0000 00000 000000 0000 00000 00 00 000000 00000 0000 0000 0 000 0000 0 [16 : 0000000] **0 @p000@p 00 0000 000000** a : 00000 ﻪﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﺔ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣ : 000 00 000000 000 00 0000000 

- - **8.** 00 0000 000 000 000 000 00000 0 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
- 000 0 <sup>(1)</sup> 00000 000 0000000 000 000 0000 0 00000 00 **" 000000 "** 00 000 00 0000 . 0000000 0000
- - 100 DOO DOO DOO DOOD DOOD DO DOOD DO : 0000 D DOOD DO DO DOOD DO

. 00000000 000000

- 000 DO 00000 DO 00000 DO 000 DOO 0000000 DOO 000 DOO 000 DOO 000 DOO 000 DOO 000 DO . 000000 00000 \$7000 000 000 0 000000<sup>(1)</sup> "...**00000** 
  - . 000000 000 0000 0000 000 0000 0 0000 000

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البخاري : كتاب العتق / باب من ملك من العرب رقيقاً ، ومسلم : كتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الكفار .

البخاري : كتاب الإيمان / باب  $\mathbb I$  فإن تابوا وأقاموا الصلاة  $\mathbb I$  ، ومسلم : كتاب الإيمان / باب الأمر  $^{(1)}$ بقتال الناس يقولوا لا إله إلا الله .

. 00000 0000 000 000 0000 000 0000 0000 .7

. Ō0000 00000 00 000 : **0000** 

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلاً للاجتهاد ، فهذا غير صحيح ، ثم إنه على قولنا : إن باب الاجتهاد مفتوح ، لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين ، أو أن تنزل من قدرهم ، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين ، فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس لسخروا بهم ، فهذا أيضاً لا يجوز ، إذا كانت غيبة الإنسان العادى محرمة ، فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها ، ثم ياتي في آخر الزمان من يقول : إن هولاء لا يعرفون ، وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون : كذا وكذا ، مع يعرفون ، وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون : كذا وكذا ، مع

باب بيان أجر الجاري : كتاب الاعتصام / باب أجر الحاكم إذا اجتهد ، ومسلم : كتاب الأقضية / باب بيان أجر الجنهد. اجتهد.

يقصدون الوقوع ، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدهم واصولها؟! .

- ٠ . ﻣﻪﻟﻪ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻤﻪﻟﻤﻪﻝ ﻣ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻤﯩﺪ . ﻣﻪﻟﻪﻟﻤﯩ

: 0000 000 • סממממת מחום מחום מחומת מחום זה מסום מסממם מום מסום מסום מום מסום

- . 00000000 000 0000 000000
  - .00000000000
- **ŌOOO DOOO OOOO DOOO DOO DO DOOOO DOOOO DOOOO OOO OOOO** OOOOO DOOO OOOOOO . 00000 00 00000 00000 0 0000

ﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ، ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻝ

- 000 0000 00 0 000 00 000 00 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 .0000 000000 0 000 000 00 000000 00000

. 00000 000 000000 00000

- . 00000 0000 000 0000000 00000 00 000
  - : **000000** . 0000000 0000 0000 000 000 0000 : **0000000**
- . 0000 000 0 00000 0000000 000
  - : 00000

\*\*\*

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب الصلح / باب الصح في الدية ، ومسلم : كتاب القسامة / باب إثبات القصاص في الأسنان.

<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب الجهاد / باب قوله تعالى : ١ من المؤمنين رجال صدقوا ١ ، ومسلم : كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> مسلم كتاب البر والصلة / باب فضل الضعفاء .

```
.(4) 0000 0000 " 0000 000000 00 0000 0 000 0
. 00000 0000000 0 000000 000 0000 0000
   0000000 : " 00 " . " 00000 0000 00 00 000 0000 000 00 00 " : 0000
 : DODD O DOD TODO DODDO . DODD \,\etaDODDO O DODDODD DOD DODD DODD \, DODD D
   . مومو . مومو : مومو مومو موموم موموم موموم . موموم : موموم : موموم مومو
   _{
m 0000} _{
m 000} _{
m 000}
   0000000
  . | 116 : 000000
00 مموموں موں مقموں موں مقموں موں مقموں مقل مقموں مقل مقموں مقموں مقموں مقموں م
     ﻪﻣﻪﻟﯘﻝ ﻣﻮ ﮔﻮﻟﻤﻪ ﺩ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﯘ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣ ﻣﻮﻣﻮ ﻣ ﻣﻮﻣﻮ ﻣ
                                                   . 00000000 0000 000 00000 00000
00000 coo 000000 : 000 00000 000 000 000 000 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
 .(2) " 0000 00000 00 0000 0000 0000 0000 " : 000000 000
         \  \, 000000\  \, 00\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 00000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 00000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 00000\  \, 00000\  \, 00000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \, 0000\  \,
                                                                    : 000 00 00000
                                   . 00000 0000 000 0000 : 0000
```

<sup>.</sup> مسلم : كتاب البر والصلة / باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله (4) مسلم : كتاب البر والصلة / باب النهي عن تقنيط  $^{(1)}$ 

يدي , عن 1936. (2) الإمام أحمد في " المسند " ( 5/2،4) ، وأبو داود : كتاب الزكاة / باب زكاة السائمة ، والنسائي : كتاب الزكاة /باب عقوبة مانع الزكاة ، والحاكم (1/555) وصححه على شرطهما ووافقة الذهبي

.**(1**) **"** 000000 00000

.0000000000000

ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻮ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪﻣ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪﻝ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﺔ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ **00000 000 \* 000 000 0000000 00 \* 000000** 0 : 00000 000 0 00000 000 0 0000 a : 0000 [3-1 : 00000] O **000000 000000 000000 000000 000000** - DODOO م مقور محمول محمولاً م مول مول مول مول محمول ما معمول م محمول ملك مول مول مول مول مول مول סמם מסם מסמם מסמם מס מסמם מס מסמם מחוד מחודים . 000000 000

0000 000000 0000 00 00 0000 

- **00 000 0000 00 00 00 "** : 00000 000 000000 00 0000000 : **000000** . 0000 0000 0000 00000 0 **" 00000 0000** 
  - - . 000 000 00000 00 : **0000000**

. 00000000

**0000 : " .. 0000 : " .. 00 00000 00000 : " .. 00 00000 00000 0000 00 000 00 "** : 00000 0000 0(3<sup>)</sup> **" 00000 00 0000 000 000 000** .<sup>(4)</sup> "! 🛘 0000000 00000 000

<sup>.</sup> الإمام أحمد في " المسند " (2/323) ، وأبو داود : كتاب الأدب / باب في النهي عن البغي $^{(1)}$ <sup>(1)</sup> أخرجه الإمام أحمد في " المسند " (2/297، 355) والترمذي : كتاب الزهد / باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس (7/76) وقال : " حسن غريب "

<sup>(2)</sup>البخاري : كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان ، ومسلم : كتاب الزهد / باب التكلم بكلمة يهوي بها في النار ، ولفظه عند مسلم . " إن العبد ليتكلم بالكلُّمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أُبعد ما بين المشرق والمغرب .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> البخاري : كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان .

<sup>(4)</sup> الإمام أحمد في " المسند " (5/231) ، والترمذي : كتاب الإيمان / باب ما جاء في حرمة الصلاة .

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدي به ، كما يحــدث من دعاة الضلال والعياذ بالله ، فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة .

## 000 00 00000 000000 00 000

<sup>(1)</sup> أبو دواد : كتاب السنة / باب في الجهمية ، وابن خزيمة في " التوحيد " (147)، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 575) وصححه العلامة ابن القيم في " تهذيب السنن " (7/96).

. 000000 000 0000000 0000 0000 0000 000

. 0000 0000 0000 0 0000 000 000 00 : **000 00000 0000 000** 

. 0000 0000 00 00000 000 **: 0000 0 00000** 

 0000000
 00
 00000
 00
 00000
 00
 00000
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقديم ( ص 935).

<sup>(2)</sup> تقدم تخریجه ( ص 877).

 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00
 00<

### : 000000 00000 000

<sup>.</sup> البخاري : كتاب الاستسقاء / باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء  $^{(1)}$ 

### 000000 000 0 00000 00000 00 000 00 000 00000 000 0000

```
: 000000 00000
 0000 : " 00000 00 000 00 000 . 000000 . 000
   000000 : 00000 0000000 0 000000 00 : 00000 " 00000 00 " : 0000
                 . 00000 000 000000
      : 000000 00000 00000
- DODOOO موروم موروم
         . DOD 0000 000 ^{(1)} 000000 00000 0000 00 000000
ססססססם מססססס מ ססס מסססס מ ססס מסססס מסססס מסססס ס" ססססס" מסססס מססס מססס
 . 00000 000 00000 000
.(1) " 000 000 00 00 000 000 000 00 " : 0000 000
        . 0000g 00 0000 0000 : 00g. " 0000000 "
a [3 : 0000 ] a 00000 aa 00000 aaaaa 00000 a 3 : 00000 000 0
               . 000000 000000 00 : 00
: 00000 000 000 000 000000 000000 . " 00000 00 00 000 00 00000 " : 0000
 00000 : " 00 000 00000 " . 00000 00 0000 00 0000 0 000 00 000
             . DOCOCOO DOCOO Q
. Ŏ00000 Ō0000 : 00
```

تقدم تخريجه (ص) $^{(1)}$  ابن كثير في " التفسير " ( 4/540).

<sup>(1)</sup> البخاري : كتاب التيمم ، ومسلم : كتاب الّحيض / باب التيمم .

```
◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘◘◘ ◘ ◘◘◘◘◘ ◘◘◘ ◘◘◘◘ ◘
   ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻪ ﻣ ﻣﻤﻮﻝ ﻣ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻮﻣﻤ ﻣﻤﻤﻤ
                                                                     . 000000 0000
                                                                       : 00000
" 00000 000 00000 " : 00000 0^{(1)} " 000 000 000 " : 0 0000 0000 00000 : 0000 00000 00 00000 ^{(2)} " 0000 0000 0000 0000 ^{(2)}
          . 00000 0000 000
   . DO 1990 DO 1990 DO : 1990 DO : 1990 DO 1990 
  ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻤﻪ ﺩ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻮﻣﻪ ﻣ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ
 . 0000 : 000000 0000 0A 000000 0 000000 0000 000
   ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻪ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﺔ ﻣ ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ . • ﻣﻤﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻪ ﻣﻪ ﻣﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤﻤﻪ ﻣﻤﻤ
\square^{(4)} " and an analog and and and and an analog a and analog \square
   _ _____   ____   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___
  .<sup>(1)</sup> 000 0000 0000000 0000 . " 000
! 0000 000
 <sup>(1)</sup> تقدم تخريجه (ص 928).
<sup>(2)</sup> البخاري : كتاب المغازي / باب مرجع النبي  ۵ ۵۵ ۵۵۵۵۵۵ .
<sup>(2)</sup> تقدم تخرجه (ص924).
```

<sup>(4)</sup> الأمام أحمد في " المسند " (5/346) ، وأبو داود : كتاب الأدب / باب لا يقول المملوك ربي وربتي . وربتي . وربتي " المسند " (3/241) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (249،250) وقال (1) الإمام أحمد في " المسند " (ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ( ص 246) : " إسناده صحيح " .

**00000 00 0000000 0000000 000000** a : 00000 00000 0 00000 000000 000 . |71 : 0000000| 0 **00000** 0 (10 : 00000 ) 0 **0000 00 0000** 0 : 00000 000 0 000000 0000 0000 [23 : 000000 ] 0 **00000 000 ăaaa aaa aaa aa aa aaaa aa aaaa** o : aaaaa aa aaaaaaa daaaaaa **a**aaaa  $: 00000 \ 000 \ 000 \ [61 \ 060 \ : 00 \ ] \ 0 \ 000000 \ 000000 \ 000$ 0000000 00000 000 00000 00 00000 0000 0000 00 00000 : 000000 0000 00000 000 000 00000 00 0000 0000 0000 : **0000000** 0 000000 00 0000 000 . 0000 000 . 0000000 0000000 0 00000 **000000 : 00000 : 00000 : 00000 : 00000 : 00000**  $\ \, \hbox{ on once on one of the contraction} \, \, \hbox{ on one of the contrac$ . 0000000 000 00 000 00 00 00 " : 0000 00 00000 . " **00000 000** " : 00 000 00 00 0000 00 : **0000000** 

الآية [الزمر : 67]

```
. 00000\ 000\ 00\ 0000\ 00\ 0000\ 00
. 000000 00000
 ﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻪ ﻣﻮﻣﻮﻕ ﻣﻮﻣﻮﻡ ﻣﻪﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣﻪ ﺩ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻥ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻮﻝ
00000 : 0 000 00000 0 0 : 00 0000000 00 0 : 00 . 0 000000 000 0 : 0000
               . 00000 00 00000000
0 0 0000 0000 000 000 000 000 " : 000 000 000 000 000 000 000
 000 000 ° : 000 00 0 0000 0000 00000 0 000000 000 A00 0 00000 0000 . 00000
  .(1) 0000 0000 " 00000 0 000000 000 00000 " 00000 0 0000
. 0000000 00 : 00 . " 000 000 " : 0000
 . " ם סססם סססססם ססססס . " סססססס סססססס סססססס . " ס
000 000 0 0 0000 00 000 000 000 00 000 00 000 0
           0 000 000 00000 00 00 00 0 00
− موروره من مورور موروره من موروق موروق مورورة مورورة مورورة موروره موروره موروره موروره موروره موروره
: 000000 0000 000 000 0 00000 0000000
```

<sup>/</sup> البخاري : كتاب التوحيد / باب قوله تعالى :  $\mathbb I$  لم خلقت بيدي  $\mathbb I$  ، ومسلم : كتاب المنافقين / باب صفة القيامة .

00000 0000 0000 00 00000 0000 000 000 0000 . **0 000000 000000 000** o : 0000 00000 0000 00000 00000 0 000 " **000000 "** 0000 0 000000 000 000 000 תמסממ" ב ממם מסם מסססס מם ססם מססססס ב ממם מססססם מבסססס ה-מסססס מה מסססס מב : מססס . 0000 000 : 00 0 0000 סממממלוסם מסמם מסממלו מסמ מחממממם מ מסמם מסממם מ מסמם מסממם ממממם מ מסמ . ŎOOO OOOOOO OOOOO OOOOO OOOO **00 00000** : 0000 00 0000 00 0000 : 0000 0 0000 0 0000 : 00000 0 0000 0 0000 . 000 0000 00000 0000 00000 : 000000 00000 000 O 00000 : 00000 000 00 000000 00000 O 00000 : 00000 O 

\_

<sup>(1&</sup>lt;sup>)</sup> مسلم : كتاب القدر / باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء .

```
0000\ 0000\ 00\ 00\ 00000000\ 00\ 0000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000
0000 DO 0000 DO 000000 DO 000000 DO 000000 DO 00000 DO 00000 DO 00000
             . 00000 00 000
. 00 000
 a accacca caccaca on caccaca accaca acca : <u>ặ</u>caca
. ППППППП
ﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻪﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﻪﻝ ﻣﺎﻟﻪﻝ
adda a aafaaa aan aan aan aan a' aadaan aan a'a aadaan aan aan aan aan a110:00
◘◘◘ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣ
◘◘◘ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣ
(1) "0000 000
```

<sup>.</sup> كتاب الصلاة / باب حك البزاق باليد في المسجد ، ومسلم : كتاب الزهد . (2) مسلم : كتاب الصلاة / باب هلك المتنطعون . (1) مسلم : كتاب العلم / باب هلك المتنطعون

<sup>(1)</sup> مسلم : كتاب صفات المنافقين / باب صفة القيامة .

```
(2) " 0000 000 00000 00000
0000 \ 0 \ 000000 \ 0 \ 00000 \ 0 \ 00000 \ 0 \ 00000 \ 0 \ 00000 \ 0 \ 00000
\Box 0 00000 000 000 000 0000 000 00 : 000 000
. 0 000000 000 000
. 0000 00 0000 000 000 0000 000 000
. 0 000000 000 000 00 0000 0000 0 00000 00 : 00 0 00000
00000 0 0000 000 0000 00000 : 00 0 " 0000 000 00000 " : 0000 0000 0
. \, 0000000 00000 00000 0000 00000 000000
```

<sup>.</sup>  $\square$  البخاري : كتاب التفسير / باب  $\square$  وما قدروا الله حق قدره  $\square$ 

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد ومسلم بمعناه .

<sup>. &</sup>quot; محيح ، ولم يخرجاه البو دواد / كتاب السنة / باب في الجهمية ، والحاكم (1/35) وقال  $^{(4)}$  البخاري : كتاب الحج / باب فضل مكة وبنياتها ، ومسلم : كتاب الحج / باب نقض الكعبة  $^{(5)}$ 

```
.000 000 00 000000 00
: 000 0000 00 0000 000 0000 0 000 0000 000 : 00 0 " 0000 0000 0000 " : 0000
00 000 0000 0000 000 000 0 (1) " 000000 0000 0000 000 0000 0000 "
◘◘◘◘ ﻣﻮ ﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣﻮ ﻣﻮﻣﻮﻣ
.(2) " 00000 00 00 000000
ﻪﻟﻪ ﻣﯘﻟﻪﻟﻪﻝ ﻣﻮﻟﯘﻕ ﻣ ﻣﻮﻟﻮﻝ ﻣﻮﻟﻮﻟﻮﻝ
```

. 000000 000000 00000

<sup>.</sup> مسلم : كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل :  $^{(1)}$ مسلم : كتاب الإمارة  $^{(2)}$ ابن جرير (24/25)

وقال " وقال الأسماء والصفات " (510) ، وقال الن جرير الطبري في التفسير (5794) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (510) ، وقال ابن حجر : " صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد اخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح " ، الفتح ابن حجر : " صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد اخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح " ، الفتح المراجعة المراجعة

000000 00000 0000 000 000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. 0000 000 00000 " 0000000 موم مموم مو موم (1). ممم ممومون " : م **(2)** " [[[[[]]] 0000000 0000 000 0000 . **" 000 000000 00000 00000 00000 00000** " : 0000 **000 000 00 " :** 000 0000 0000 00000 00000 00000 00000 . ŌOO ŌOOOO 000 00 000 000 00 000000 0 000000 00 : 00000 000 0000 00 000 00000 000 000 . DODO DO DODODO DO DO DO DODO ĞODODO DODO<sub>N</sub>ODOD DO DODO DO DODODO DODODO DODODO DO . 00000 0000 0000 00 0000 00000 and accord an accij accord ac oo accord accord accord a acc oo ăcoco acc accord acc 

. 0000 00000

<sup>، (</sup>ص 73، 90، 105) ، وفي النقض على المريسي " (ص 73، 90، 105) ، وأن الدرامي في " الرد على الجهمية " (26) ، والطبراني " الكبير (8987) ، والبيهقي في " الأسماء " (ص وابن خزيمة في " التوحيد (594) ، والطبراني " الكبير (401) ، والخطيب في " الموضح " (2/47).

<sup>. (64</sup> ص 64) " الذهبى في " العلو " ( ص 64). (3) يأتي تخريجه ( ص 1131).

```
. 0000000 000000
      : 00000 000 00000 0000 0000
  . DO O " DOCO DO DOCO O COLO DO DOCO DO DOCO DO DOCO DO DOCO DO DOCO DO DOC
                                                  . 000000\ 00\ 000000\ 000000\ 00\ 000\ 000\ 00
                                            .<sup>(1)</sup> 00000 0000 000
وبعض الأعلام عليه دخلاً للمح ما قد الماد 
   للمح ما قد كان عنه نقلاً
   \lceil 10 \ : 0000 \rceil 0 0000 0000 00 00000 0000 000 000 
ho 
ho
        . Ďaacaa aaaaaa aaa aaaa aa\mathfrak{q}
         . 000000 00000 (103 : 00000 ) 0 000000 0000000 000000 00 00 0 : 00000
 . 000000 00000 [6 : 0000000 ] O 0000 000 000 000 00 00 000 00 0 0: 000000
  . 000000 00000
```

<sup>(1)</sup> الأمام أحمد في " المسند " (1/206) ، وأبو دواد : كتاب السنة / باب في الجهمية ، والترمذي : كتاب تفسير القرآن / سورة الحاقة ، وقال : " حسن غريب " ، وابن ماجة المقدمة / باب فيما : كتاب تفسير القرآن / سورة الحاقة ، وقال : " حسن غريب " ، وابن خزيمة في " التوحيد " ( 144 ) ، أنكرت الجهمية ، وابن أبي عاصم في " السنة " (577) ، وابن خزيمة في " التوحيد " (2/28) وصححه.

```
, 20 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 
       . 105 (105 : 1000 : 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100
ﻣﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﻤ ﻣﻤﺮ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻮﻝ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣ ﻣﻮ ﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤ ﻣﺮ ﻣﺮﻝ ﻣﻤﻤﻤ
   00000000 00 000 00 0000 0000 00 : 0000 000 000 000 000
       . ŎOOO 0000000 00 000 00 0000
ﻪﻣﻤﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻤﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣﺔ ﻣﻪﻣ ﻣﻪﻣﻪ ﻣﻪﻝ ﻣﻮﻣﻮﻣ
. 000000 00 : 000000 0
             .(1) " 00000 00000 0 00000 " 0000 0 0000 0 00000 0 00000 0
. 00000 0000000 0 000000 00 00 : 00 0
   ! 0 00000000 00 000 00000
  . 000000 000000 000 000 0000 00 : [52 051
   : 00000 0 0000 000 000 0000 0 0000 0 000 00 000 000 000 000 000 0
        . DOD DOOD D DOODD D DOODD DOO DOO D DOODD D DOODDD D DOODDD
```

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> تقدم (45).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> مسلم : كتاب المساجد /باب تحريم الكلام في الصلاة .

000000 : 00000 0 [255 : 000000 ] 0 **000 000 000 000 00** 0 : 00000 000 000 0 00 000000 00 000000 0 000000 000000 00 : 0000 00 000 0 000 0000 000 0000 . 000000 00000 000 00000 000000 000 000 0000 000 000 00000 000 0000 000 0000 000 000 00 0000 00 00000 000000 00000 000 00000 000 00000 00000 000 000 00 00000 00000 60000 0000 00 00000 0000000 0000 00 000 000 0000 00 0000 0000 00 0000 . 00000 0000 000 000 00 0000

• فيه مسائل:

الأولى : تفسير قوله تعالى : والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 🏾 . الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ∃ولم ينكروها ولم يتاولوها . الثالثة : أَنْ الحبر لَما ذكر للنبي 🏿 ، صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك . الرابعة : وقوع الضحك من الرسول 🏿 لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . الخامسة : التصريح بذكر اليدين ، وأن السماوات في اليد اليمني والأرضينَ فَي الأَخرَي . السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . الثامنة : قوله : " كخردلة في كف أحدهم " . التاسعة : عظم الكرسيَ بالنسبة إَلَى السماء . العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء . الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي . الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . الخامسة عشرة : أن العرشَ فوقَ الماّء . السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض .الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمسماًئة سنة . التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمس مئة سُنة ، واللَّه أعلم

فيه مِسائل :

• الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة []. وقد تقدم من حديث ابن مسعود ، حيث أقر النبي [] الحبر علي أن الله يجعل السماوات على إصبع .. إلخ .

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه الم ينكروها ولم يتأولوها . كأنه يقول : إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها ، لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها . كأنه يقول : إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها ، لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها

، وجاء قوم من هذه الأمة ، فقالوا : ليس لله أصابع ، وإن المراد بها القدرة ، فكأنه يقول : اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله .

• اَلْثالثة : أن الحبر لَما ذكر لَلْنبي اَ صدقه ، وَنزل القَرآن بتقرير ذلك . ظاهر كلام المؤلف بقوله : " ونزل القرآن " أنه بعد كلام الحبر ، وليس كذلك ، لأنه في حديث ابن مسعود قال : ثم قرأ قوله : ا وما قدروا الله حق قدره اا ، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل ، لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك .

• **الرابعة** : وقوع الضّحك من الرّسول الله لمّا ذكر الحّبر هذا الّعلم العظيم . ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء ، لأن المناء ا

الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهة

الخامسة: التصريح بذكر اليدين ، وأن السماوات في اليد اليمني والأرضين في الأخري . وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف .

وقولَه : " في الأخري " لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية ، وهي

• **السادسة** : التَصريح بتسميتها الشمال . وقد سبق الكلام على ذلك .

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . ووجه ذكرهم أنه اذا كان لهم تحير وتكبر الآن ، فليقوموا بذلك .

- إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن ، فليقوموا بذلك .

  الثامنة : قوله : " كخردلة في كف أحدهم " . يعني بذلك
  قوله في الحديث : " ما السماوات السبع والأرضون السبع
  في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدهم " ، هكذا قال
  المؤلف رحمه الله " في كف أحدكم " وقد ساق الأثر بقوله "
  كخردلة في يد أحدكم " ، وأنظر ( ص 376) وكلامنا على الأثر
  هناك .
  - التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس.

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. لأنه جعل
 الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش.

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. ولم أر من قال: إن العرش هو الماء ، لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسي ، لحديث: " إن الله يضع كرسيه يوم القيامة " (¹)، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش .

وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم ، فقالوا في قوله تعالى : □ **وسع كرسيه السماوات والأرض** □ ، أي : علمه . **والصواب** : أن الكرسي موضع القدمين ، والعرش هو الذين استوي عليه الرحمن سبحانه ، والعلم صفة في العلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم .

• **الثانية عشرة**: كم بين كل سماء إلى سماء . وهو خمسمائة عام

• **الثالثة عشرة**: كم بين السماء والكرسي . وهو خمسمائة عام .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  الحاكم في " المستدرك " ( 2/396).

- الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . وهو خمسمائة عام .
  - **الخّامسة عشّرة** : أَن العرشُ فوّقُ الماء . وهي ظاهرة .
  - **السادسة عشرة** : أن الله فوق العرش . وهي ظاهرة .
- السابعة عشرة : كم بين السُمّاء والأرض . وهُو خمسُمائة عام .
  - الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة.
- **التاسعة عَشَرة :** أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة . وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها .

ويستفاد من أحاديث الباب :

ر. 1. أن الله لا يخفي عليه شيء من أعمال بني آدم .

2. التحذير من مخالفة الله عز وجل .

والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلي الله وسلم على نبينا محمد ، وأسال الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد ، آمين .